







لم يعد الَّم آية

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآجٌ عَلَيْهِمْ عَالْنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَكُ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمُّ بِمَاكَانُواْ يُكَذِّبُونَ أَن وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوآ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ شَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ شَيْ وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا ﴿ ٱلسُّفَهَا ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ إبدالها <mark>ياء مع</mark>:إس. رو.إش ۞التسهيل مـع الروم فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنْ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 📆 لم يعد مُصْلِحُون عد عَذَابُ أَلِيمٌ ١

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمُّ بُكُمُ عُمَى فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْ كُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآةِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَنفِرِينَ ﴿ أَن الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَآ ۚ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآةٌ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآةُ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآةِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُنَّ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثَلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثُنَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ 📆

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَمَرَةٍ رِّزْقًا ۚ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحَى ۗ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ أَنَ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَمَآةِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلِيمٌ اللّ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآ ۗ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ أَنُّ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآةُ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءٌ هَلَوُّ لَآءٌ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَالَ يَكَادَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَآمِهُمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ ثُمُّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٢٥٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ (اللهُ عَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ, هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٧

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ٢٠ يَبَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِيَ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَّلَ كَافِرِ بِجِّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأُتَّقُونِ (1) وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ النَّاسُ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئبُ أَفلا تَعْقِلُونَ ١٤ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ (فَ) ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ (١) يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (١)

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوحٌ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَالآمْ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ فَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذُّهُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (أُن أُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (أَن اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ٢٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ، يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَادِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ وَ إِذْ قُلْتُمْ بَامُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهُرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ وَهَا لَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ٥٠

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ تُعِفْرُ لَكُمْ خَطَايَكُمْ انفرد ہا ابن عامر وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فَيلَ لَهُ مْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَر فَأَنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ نَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَّصْبَرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَسَنتَبْدِلُونِ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ آهْ بِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ الِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ شَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِيٰ وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ثُمَّ تُولِّينُهُمْ تَوَلَّيْتُم مِّكُ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ أَنَ فَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ أَنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَايْنَ ذَالِكً فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ 슚 قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءٌ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ 🔞

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآهِ ٱللَّهُ لَمُهَـتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ ۗ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيهَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأُدَّارَهُ تُمُ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّمُونَ ٧٧ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ أُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآفِ ۗ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (الله الله المُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ 🕥

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيَلُ لِلَّذِينَ يَكُنُهُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا ۗ فَوَيْلُ لَهُم مِمَّا كُنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذَتُّمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغَلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَنَّ بَكِي مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ أَنُ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَإِذْ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنِقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبَٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمٌّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ شَ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَؤُلَآهِ تَقَـٰنُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِم تَظُّهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْتُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآمٌ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٨٦ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّء فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ 6 بِثْسَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ ثُمُهِينُ ﴿ وَإِذَا قُيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآ ﴿ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَلَقَد جَآءَكُم مُّوسَى بِٱلْبَيّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ أَن وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ وَ وَلَنَجِدَ نَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ عَ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشَرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَّهِ وَمَكَيْهِكَ يِهِ ء وَرُسُ لِهِ ء وَجَبْرِيلَ وَمِيكَتِبِيلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا آ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ أُوَكُلُّما عَلَهَدُواْ عَهَدًا نَّبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَنُ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ كِتَنَبُ ٱللَّهِ وَرَآءٌ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ



مُلُكُ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن

وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ

كُمَا شُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بَالْإِيمَان

فَقَد ضَّلَّ سَوَآءٌ ٱلسَّبِيلِ شَ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ

ٱلْكِنَابِ لَوْ بَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا

مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ

وَٱصۡفَحُواْ حَتَّى يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَأَ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم

مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

أَنُ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى اللَّهِ وَاللَّهِ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ

صَدِقِينَ إِنَّ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ

فَلَهُ، أَجْرُهُ، عِندَ رَبِّهِ عَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ

ُنفرد بها ابن عامر





وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهَكُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبُّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ لَهُ كَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَآلَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهَٰكُمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ثَنَّ إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥ ٱلسَّلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (أَنَّ وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَهَامُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَكِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ شَيْ أَمْ كُنتُم شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهُهُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَقَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَآلَ



ءَاأَنتُم

عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُواْ شُهَدَآءٌ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ شَيْ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآعِ ۗ فَلنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلها فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ لِنَا وَلَبِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اُلسَّ مَآعٍ<sup>٩</sup>



وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلَ أَحْيَا ۗ وَلَاكِن لَّا تَشْعُرُونَ إِنَّ وَلَنَّبُلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَثِّر ٱلصَّعِبِينَ (٥٥) ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَكِبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوۤا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ وَ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَيْهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهِ وَلَيْعَنُونَ وَهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ الله وَإِلَاهُ كُورِ إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَه إِلَّا هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرَى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءُ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّهِ وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرَوْنَ ٱلْعَذَابِ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذ تَّبَوَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ أَنْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهُمُّ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلشُّوعِ ۗ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِا لَا نَعْلَمُونَ

انفرد بها ابن عامر

سُورَةُ البَقَرَةِ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلِٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمُّ عُمَيُّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِتَّاهُ نَعْبُدُونَ لَا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْمِنْزيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لِهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ وَهُ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَا اللَّهُ الْحَقِّ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُحَتَّابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اللَّهُ الْمُحَتَّابِ لَهِ اللَّهُ اللَّ

ا اللهِ اللهِ اللهُ أَن تُوَلِّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنِ ٱلْبِرُّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَزُوى ٱلْقُرْدِينَ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوٓأُ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُ بِٱلْحُرِ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْتَىٰ فَمَنَ عُفِيَ لَهُۥ مِنَ أَخِيهِ شَيْءٌ ۖ فَٱنِّبَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاَّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّهُ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَ فَإِنَّهَا ٓ إِثَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَا عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ شَلَّ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَكِينً فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَسَامٍ أُخَرُ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هَمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ كَالَّهُمْ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرُ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَايَتِهِ عَلَى لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ لَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ هُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِن ٱلْبِرُّ مَن ٱتَّقَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوبِ مِنْ أَبُوابِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ فَكَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ لَلَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَنْ تَدُوٓاً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعُنَّدِينَ ﴿

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَانَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزّآ فِي ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنِ ٱنْهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٧ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٩٠ ٱلشَّهُو ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٱلنَّهُلُكَةٌ وَأَحْسِنُوا أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٥٥) وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَعَلِقُواْ رُءُ وسَكُر حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَٰىُ مَحِلَّهُۥ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدُيَةٌ مِّن صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٦٠

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّ مَّعْلُومَا أَنَّ فَكُن فَرْضَ فِيهِ لَ ٱلْحَجَّ فَلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَتِ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِرَ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَلْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ١١٥ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنِّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٩٥٠ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُمْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْ أَشَكَّ ذِكْرَا الْعَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـقُولُ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ شَ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ

ا اللهُ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَنِين فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ شَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ عَوْهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ الْهُ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَكِيلًا وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآ ﴿ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّلْيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ لَهُ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعَدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ وَنَ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَكَيِّكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ نَا اللهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ

سَلَ بَنِي ۚ إِسْرَءِ يِلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةِم بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَنَّ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يَرُرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيًّا بِينَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآ ۗ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآ ﴿ وَٱلضَّرَّا ﴿ كَالْحَرَّا وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُٱللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِن خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم (١١٥)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى آن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ اللهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آلًا يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ۗ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَكُمُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِكَ حَبَطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفَعِهما ۗ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفُو ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ ١٩٠

فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى قُلُ إِصْلَاحٌ لَمَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءٌ ٱللَّهُ لَأَعْنَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (٢٠٠٠) وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُّؤُمِنَ أُولَا مَدُّ مُّؤْمِنَ أَعُولِهِ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۖ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفَرَةِ بِإِذْنِهِ-وَنُكِينُ ءَايَنتِهِ وَلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢١٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءُ فِي ٱلْمَحِيضِ أَ وَلَا نَقُرَانُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ لَاكُنَّ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَثِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَمُ عَلَوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُم أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم (٢٧٠)

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بَمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ لَآكًا وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُومٍ وَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَهُ ٰنَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ لِلْهَ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَتَّدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ شَنَّ

وَ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآةِ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهَ وَإِذَا طَلَّقَتُم النِّسَآة فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۖ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ ال حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَهُ ۚ إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوۡلَادَكُرُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّـۤآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصَنَ بأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا ۖ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآةِ أَوْ أَكْنَاتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـُرُوفًا وَلَا تَعَنِرُمُواْ عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغُ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ فَنَ ۚ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآجُ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدْرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِ قَدْرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ۚ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۗ وَأَن تَعْفُوٓ ٱ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَكَ ۗ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٣٧

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَننِتِينَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كُمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونِ وَ اللَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجًا وَصِيَّةً لِّأُزُواجِهِم مَّتَكَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ مِن مَّعَرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نَنَ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٤٥٠ ١١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَكُمْ تَعْقِلُونَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ثَنَّا وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيكُم عَلِيكُم الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٤٥)





﴿ قِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآعٌ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَر وَلَوْ شَآعٌ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ثَنَّ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةُ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَهُ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاء وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ، حِفْظُهُما وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ وَهُ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينَ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْثُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٢٥٦)

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ اللَّهِ مُن الطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ مِنْ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَ إِبْرَهَامَ فِي رَبِّهِ عَلَا اللَّهُ وَنَهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهَنْمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا الْحَي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهَكُمْ فَالِتَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْآَهُ أَوْ كَٱلَّذِى مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَتُهُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيى ـ هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُۥ قَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتُ مِأْئَةَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكِةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهِي







ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ - فَأُننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأُمْثُرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَهُ يَمَحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ لَا آلِكُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ لَا كُنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿٧٧ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا ثُظْلَمُونَ وَلَا ثُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَّدَقُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْآلِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَكَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِل ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمَلِلُ وَلِيُّهُ، بِٱلْعَدُلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رَّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءُ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرِي وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْعُمُواْ أَن تَكُنُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى ۚ أَلَّا تَرْتَابُواۚ ۚ إِلَّا ۖ أَن تَكُونَ تِجَكَرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّهُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلَيْكُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَهُ لَا لَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَ ۗ اللَّهِ وَإِن كُنتُم فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُۥ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرُ اللَّهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْمِكِيهِ، وَكُنُّبِهِ، وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْآَهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخُطَأُنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينِ لَكُنَّا

يشاغ خمسة القياس

وجة ٥<u>و</u> لُكُفِرِينَ الْمَرَ لُكُفِينَ الْمَرَ





سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ الْمُسَابِينَ وَٱلصَّىٰدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَآ كُمَّ فَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ عَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَنْ عَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيَّانَ عِ السَّلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُدُوا قَ إِن تَوَلَّوا فَإِنَّكُمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِجَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ (١٠)

ءَ السَّلَمَةُ مُ

أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٥) قُل ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاَّ ﴿ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآ ﴿ وَتُعِلُّ مَن تَشَآ ﴿ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءً إِيكِ لَا أَنْخَيْر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴿ ثُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآ ﴿ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧) لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَا ﴿ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٌ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ١٨ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعُلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

تَشَاعُ



هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِيَّا ۚ رُبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءُ شَيَّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيِّكُةُ وَهُوَ قَايِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءٌ ﴿ فَي قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا وَأَذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّبِحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ إِنَّ وَالْدِ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكُةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاتِهِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكُمُ يَكُمُ اَقَنُّتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ أَنْبَاءٌ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرُيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْنِيمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنيَّا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (3)

ر هر رو الدّعا<mark>ة</mark>

يشاً فم



سُورَةُ آلعِمْرَانَ رَبِّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ وَهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَنُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (١٥) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ وَهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُكَّ نَبْتَهُلَ فَنَجْعَلَ لَّعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ أَنَّهُ

إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَادُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ أَنَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلاَ تَعُقِلُونَ أَن مَا أَنتُمُ هَا أُلاَّ عَاجَجْتُمُ فِيمَا لَكُم بِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّا الللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ﴿ أَنَّ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُسلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَهُ ۚ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُورُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاَيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمُ تَشْهَدُونَ نَنْ





قُلُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْكَمِ دِينًا فَكُن يُقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ١٥٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْ كُةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمَ يُنظَرُونَ هُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلظَّمَالُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِّلُ ﴿ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ ۚ أُوْلَيَٰإِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّصِرِينَ 🔞

مّاً ع



وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِۦ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ إِنَّ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ نَهُ تَدُونَ اللهُ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۗ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَإِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ١



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبَهَا خَالِدُونَ شَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ ربيح فِهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيُّمْ قَد بَدَتِ ٱلْبَغَضَآة مِنَ أَفُواهِهِم وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ м هَنَأَنتُمْ أَوُلَا ۚ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٥ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ثَنَّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ

مرس ع **تبوع ع** پدالها ياء مع:إس.ر التسهيل مع ا



ا الله عَلَمُ اللهُ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَافِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ قَلَ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعَلَمُونَ آوَ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغَفِرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ثَالَ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللَّهِ مَا اللَّهُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَنَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اللهُ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وْ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتُ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةٌ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ 🔞

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللَّهُ) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِينَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّكُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزَى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ فَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِد ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ (١٤٥) وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوا ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنِيَا وَحُسُنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ

سُورَةُ آل عِمْرَانَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِدِينَ ﴿ وَإِلَّا بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكَ مُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ نَهُ سَنُلِّقِي في قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبُ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَكِّناً وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثُوى ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ وَلَقَد صَّدَقَكُم ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَ إِذ تُحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَلَى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَا وَمِنكُم مَّن بُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَتْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَأَلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ شَقَ

سُورَةُ آل عِمْرَانَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْعَمِّ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمُ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ال قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْ ۗ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا أُقُل لَّوْ كُنْلُمْ فِي بِيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ (٥٥) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهُمٌّ وَٱللَّهُ يُحِيِّى - وَيُميتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ثَنَّ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مُنَّكُم لَمَغُ فِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا تَجُمَعُونَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا تَجُمَعُونَ

وَلَبِن مُنَّمُ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ أَنَّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْحَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ وَهُ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنْ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يُعَلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءٌ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَمُ وَبِئُسَٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلِ شُبِينٍ ١١٠ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثُلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّى هَاذَآ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنْ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



فَأَنقَلَبُواْ بِنِعُمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ شُوَّجٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيآءَهُ, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّوَمِنِينَ وَهُ وَلَا يَحَرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمُّلِي لَهُمْ خَيْرٌ ۗ لِإَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِتْ مَأْ وَكُمُ مَ عَذَابٌ مُّ هِينٌ لَهِ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَــَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَا فَعُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ فَهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، هُوَ خَيْرًا لَمُّ مَ اللَّهُ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ أَسَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

مشايخ

لُّقَد سَّمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغَنِيَآهُۗ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَ إِنَّا يُغَيِّرِ حَقَّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَد جَّآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ فَيْ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُرْتِ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدُ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُبْلُونَ فِي أَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنبَ مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكِ كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزَمِ ٱلْأُمُورِ شَلَ

انفرد بها ابن عامر انفرد بها هشـــــام

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآعٌ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ عَنَا قَلِيلًا ۖ فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ شَنَ لَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحَمُّدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَلَكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتٍ لِإُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ أَنُ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنَدَا بَطِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ١٩٠ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّهِ الَّهِ لَا يَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ شَقَ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١٩٤)



مِ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١ وَءَاتُواْ ٱلْيَنْكُي أَمُولَكُمْ مَ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَى فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءُ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ ذَالِكَ أَدْنَى آلًا تَعُولُوا ٢٠ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآ ﴿ صَدُقَنِهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّ عَامِّرِيًّا ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَا ﴿ الْمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِيكًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعُهُ وَفُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعُهُ وَفَا نَ وَأَبْنَالُواْ ٱلْيَنَكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشْدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ أَ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُواَلَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَآءُ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُر نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَئَكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٨ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيُصَلُونَ سَعِيرًا أَن يُوصِيكُو اللهُ فِي أَوْلَكِ كُم لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنشَينَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبُولَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَكُ ۚ فَإِن لَّمَ يَكُن لَّهُۥ وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُونَ أُ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنَ ۚ ءَابَآ قُرُكُمۡ وَأَبْنَآ قُرُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفْعًا ۚ فَريضَكَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن إِنَّ لَهُرِبَ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُنِّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ ۚ أَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا ٱكَثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا ﴿ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله عَدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَيْلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ، ثُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ مُهِينُ اللهُ

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسۡتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً مِّنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ تَ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا أَن وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَاكِا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا أَنَّ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوعِ بِجَهَالَةٍ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوعِ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبَنُّ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءٌ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُواْ بِبَغْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ يُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿

وَإِنْ أَرَدَتُّهُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكُنَّا وَإِثْمًا شُّبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدُ أَفْضَى بَعَضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآؤُكُم مِن ٱلِنِّسَآةِ إِلَّا مَا قَد سَّكَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَبِنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي آرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبُنَيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَد سَّكُفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا شَ

ا الله وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآةِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلُ لَكُمْ مَّا وَرَآةٍ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُم مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَجُورُهُنَّ فَيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَّمُ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعَضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أُخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَى يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَتَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ (٢٦)

سُورَةُ النّسَاءِ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا (٧٧) يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ جِكُرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا أَنَّ إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا ثُنْهُوْنَ عَنْهُ ثُلَكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدُخَلًا كُريمًا شَ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمٌ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوأٌ وَلِلنِّسَآةِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَابُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَيْ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ شَهِيدًا اللَّهُ

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآعِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمُ فَٱلصَّلِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَنتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُرَ فَعِظُوهُرِ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا نَبۡغُواْ عَلَيۡمِنَّ سَابِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فِي وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيداً إِصْلَحًا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُما ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَهُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَا يُكُواْ بِهِ مَا يُكُواْ بِهِ مَا يُكُواْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُـرُبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبُنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ أَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا اللهُ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَاءٌ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَرينَا فَسَآجٌ قَرِينًا ﴿ اللَّهِ وَمَاذَا عَلَيْهُمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِّفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بشَهيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآ ﴿ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ يَا يَا يُمُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنُّهُم مَّرَّضَى ٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاحٍ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْعَآبِطِ أَوْ لَكُمْسُنُمُ ٱلنِّسَآءٌ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَ) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱشْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطُمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَافُهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنْ النَّظِرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِدِي إِثْمًا ثُمِينًا أَنُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَلَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءٌ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمَّ لَمُمْ الْمَاكِ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۚ فَقُدُ ءَاتَيْنَـاۤ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ عُ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ﴿ وَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرًى مِن تَحَنِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا لَّهُمْ فِهِمَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِمَّا يَعِظُكُم بِدِّيٓ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ ۚ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿

سُورَةُ النّسَاء أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَكَلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا شَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّآ إِحْسَنًا وَتُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا (نَ

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنُّ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوْ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ ثُنَّ وَإِذًا لَّاتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا آَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءُ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ وَ لَاكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا أَن يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ١٠ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُتَصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَالٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَكَيُّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهِ اللَّهِ فَلَيْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَا

نفرد ہا ابن عامر

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْفُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَآ ۗ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قَيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَغْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوَ لَآ أَخَّرْنَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡ مَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَؤُلآ ۗ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مُا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيَّئَةٍ فَمِن نَّفَسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ سَهِيدًا

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَنَ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ اللهُ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمَر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ, مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا شَكَ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ وَ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ, كِفَلُّ مِّنْهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ مُقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ لَهُ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ لَهُ

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكَمةِ لَا رَبِّ فِيلِّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسُهُم بِمَا كَسَبُوٓا أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا هُمُ وَدُّواْ لَوً تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَآهٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوَاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا هِ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَت صُّدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقَانِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءٌ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفَتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبِينًا ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمَّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوِ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوٓاْ أَسُلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا لَنَا فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا شَ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَافِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا نَهُ

وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجُكِدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خُوَّانًا أَشِمًا اللهُ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلآ ۚ جَلَالَتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا شَ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا أَنْ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّاةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا شَ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت ظَآبِفَ أُو مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمَّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٌ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلَمُ ۚ وَكَانَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ

تُکَيُّ وجهٌ ۞بالنقل وکلاً مع : إسكان أو روم





وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّلَحَا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُم فَكَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُينِ ٱللَّهُ كُلُّا مِّن سَعَتِهِ } وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا شَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا لَهُ اللَّهِ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا إِنَّ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ تُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ال

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّكِمِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآهُ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعَدِلُوا ۗ وَإِن تَلُوٓا أَوۡ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ مَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡكِتَبِ ٱلَّذِي أُنزِلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ، وَكُنُّبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَد ضَّلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا سُبِيلًا بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَا ۗ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ ثُزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثَلُهُمَّ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَامِعًا

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَكَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأُللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللَّهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكَّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثُنَّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُّلَآءٌ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُّلَآءٌ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ، سَبِيلًا ﴿ ثَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيام مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُربدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا شُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأُخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُهُ وَءَامَنتُهُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْك

هَدُّ لَا فِي



فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآةِ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَل طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَهُ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا (أَنْ) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّيْنَّ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينُا إِنَّ إِنَّ مَا تَرْفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ وَكُومَ وَتُومَ وَتُومَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَهِ اللَّهِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَأَخَذِهِمُ ٱلرِّبَوا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا شَ لَنكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا الْآلَ

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيَّىٰ مِنْ بَعْدِهِۦ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهَامَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَبُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْهَـٰنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَنُورًا إِنْ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّهُ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُّبَيِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَمِهِ عَلَمِهِ عَلَمِهِ عَلَمِهُ عَلَمِهِ عَلَمِهُ عَلَمِهِ عَلَمِهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَ وَٱلۡمَكَ مِكَ مُ كُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَّاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ١٠٠٠



🕜 التسهيل مع الروم وجة ۞ و ۞

يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ, أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ بَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَـٰتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓ اْ إِخْوَةً رِّجَا لَا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِينُ وَيُوالِكُ الْمُائِلَةِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَازِ الرِّحِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَبَهِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَيْدِ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضُوَنَاۚ وَ إِذَا حَلَلْنُمُ فَأَصُطَادُوا۟ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنْعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَى ۖ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ، وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيَنُّمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنُ ٱضْطُرَّ فِي عَنَّمَ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْ عَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُ م مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمُسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ا لَيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذا ٓ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخَدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسرِينَ ٥

سُورَةُ الكائدَةِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمۡتُمَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَآهٌ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ ٱلنِّسَآء فَكُمْ تَجِدُواْ مَآء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَةُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ نَ وَٱذْكُرُواْ نِغْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَاكُم بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءٌ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُواْ آعَدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقَوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِكَايَنِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ أَن يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ شَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِي بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ وَبَعَثُنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَئِنَ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّكَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدضَّلٌ سَوآةٌ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَإِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَامِ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ - وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ



خمسة القياس

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَدَرَىٰ نَحَنُّ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بِلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغَفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَكَأَهْلَٱلْكِئْبِ قَد جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَكَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذ جَّعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياً ۗ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَكُومِ ٱدُخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ فَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ آلًا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ

يث م خمسة القياس





يُريدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخُرجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كُسَبَا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ عَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ أَنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهٌ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُومٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُمْ هَنَدَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتَوُهُ فَٱحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ ٱللَّهِ شَيْطًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّرَ قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللَّا

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنَهُمٌّ وَإِن تُعْرِضْ عَنَهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَىٰتُهُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلُّوْنَ مِنْ بَعَـدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَاب أللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءٌ فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمَ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَكُنِّبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُن بِٱلْأُذُن وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنَ وَٱلسِّن وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاتَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰتِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحُمُرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحُّكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ فِي وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأُحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاكُ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ أَفَكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ تَبِغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)

نفرد بها ابن عاه



دشر آفج





سُورَةُ الْحَائِدَةِ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ أَنَّ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٧٧ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَءَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ مِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظر كَيْفَ نُبَيِّكُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ أَنَّ قُلُ أَتَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (٨) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآةٌ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَحِيمِ أَنُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرَّمُواْ طَيِّبُتِ مَا آَحَلَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٠ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي ٓ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَ ۗ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجَدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفِّلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآء فِي ٱلْخَمَر وَٱلْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنهُم مُّنهُونَ (١) وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعۡلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَاَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٌ مِّنَ ٱلصَّيدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ، عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآمٌ مِثْلِ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَذُوا عَدُلٍ مِّنكُمُ هَدُيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ أَوْ عَدَٰلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرُهِ ۚ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ (٥٠)



وَإِذَا قَبِلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا الْوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُم لَا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ يَا يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْنَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِشُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِّيَ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ أَنَّ فَإِنْ عُثِرَ عَلَيَ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوۡلِيَانِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَنُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ أَنْ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوۡ يَخَافُوۤاْ أَن ثُرَدَّ أَيۡمَٰنُ بِعَد أَيْمَنْهُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (١٠٠٠)





ءَاأَنتَ

وجة ۞ و ۞ رِيَرٌ أَلْحُـمَدُ



وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدُ ٱسْنُهُ إِنَّ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْنَهُ رَءُونَ نَ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِلَّهِ ۗ كُنَّبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله الله وَلَهُ مَا سَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عَلَى أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِنْ ثُ أَنْ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (أَنْ) مَّن يُصَّرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِذٍ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ رَإِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿









ُنفرد بها ابن عامر

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَآوُكُوٓا مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَأُ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ آَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٥٥) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُكَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنْبِعُ أَهُوَاءَ كُمُّ قَد شَّلَكُ إِذًا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَستَعَجِلُونَ بِهِ } إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقْضِ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ فَكُ لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ٥٠ ا الله عَنْ عَنْ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسُقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ (٥٠)









وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَتَّى قَدِّرِهِ عَ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءٌ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعَلَّمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠ وَهَنَدَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُونِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُومَ تُجِزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَتَكَبِرُونَ ﴿ وَلَقَد جِّئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءٌ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنُكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمُ تَزَعْمُونَ ﴿

مركو السم ٥.القياس و٧.الرسم واو- إسكان - مد:٢. واو- إشمام - مد:٢. واو فضم فقصرفره

وكلاً مع : إسكان أو روم

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُغَرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغَرِّجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَـلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهُ تَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُّ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٌ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُدُجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَعَيْرَ مُتَشَيِهِ ٱنْظُرُواْ إِلَى تُمَرِهِ إِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآ ۗ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ شُبْحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ لَهُ, وَلَا السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَا السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَا السَّمَاوَةِ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَكُو صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ نَ

**شُكَيْ ۞** وكلًّ مع : إسكان أو روم

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْعٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّاطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ قَد جَّآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُم فَكَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرُسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ نَنْ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَآءٌ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَدٌّ لَّيْوَمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا تُؤْمِنُونَ أَنْ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كَمَا لَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ مَ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ شَ ﴿ وَلُو أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَكَيْرِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآهِ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ شَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءٌ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَتَرِفُونَ شَ أَنْعَكِرُ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعُلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ إِنَّ وَتَمَّتُ كُلِّمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ نَا وَإِن تُطِعَ أَكَثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَنَّ إِلَّا مَكُمْ لِلَّا يَخْرُصُونَ أَنَّ إِلَّا مَكُمْ لِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهُ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا ع فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاينتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاينتِهِ مُؤْمِنِينَ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُواْ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظُلهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ أَنَى وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرَكُونَ ١ أَوْمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لِيْنَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أُكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۗ وَمَا يَمَكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٢٣) وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّوْمِنَ حَتَى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ مَا سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ ١١٠

اُلسَّــمَآعِ السَّــمَآعِ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ شَ

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَثْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاء حَالَاك يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنُ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونَ ﴿ إِنَّ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبُّمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسَ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبُّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَآ ۗ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَى يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنِسِ ٱلْمَرْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاجُ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنا ۖ وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ ثَلُكَ ذَالِكَ







<mark>ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ</mark> وجة ۞



وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلۡكَيْلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذُّكُونَ نَهُ كُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَأَنْ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَنَّقُونَ إِنَّ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٌ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءٌ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ فَقُ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتهم لَغَنفِلِينَ رَفِي أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَد جَّاءً كُم بَيِّنَةُ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنَ كُذَّبَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ٱسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَا سُوَجٌ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَدِفُونَ نَهُ

ُنفرد بها ابن عامر





نفرد بها ابن عامر

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْنَى مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (١١) قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (أَنَا) ثُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمَّ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَا فَوسُوسَ لَمُهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَالِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْأَ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٢٢)



ا الله يَنبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلِّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِكْلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّ كُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ ع فَإِذَا جَآءٌ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ اللهِ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَاكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ وَآ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ٓ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ثُنَّ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بَِّايَنتِهِ ۚ أُوْلَيِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْبُ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ ١٠٠









أُبِلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُو نَاصِعُ أَمِينٌ ﴿ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُوٓ اللَّهِ جَعَلَكُمْ خُلَفَآ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالَآء ٱللَّهِ لَعَلَّكُم نُفُلِحُونَ وَ قَالُوا أَجِتُ تَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنا قَالْنَا بِمَا تَعِدُنا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ نَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ اللهِ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاعٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَّ فَٱنْظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ أَن فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ٧٧ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَد جَّاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ هَنذِهِ عَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوعٌ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ



ٱلنِّسَاعِ خمسة القياس

نفرد ہا ابن عامر

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ شَكَّ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (1) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَد جَّآءَ تُكُم كِيّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلۡكَيْلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَا نَبۡخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُ ۖ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ أَنَّ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ، وَطَآبِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأُصِّبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ 🐠

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ أَنَّهُ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّنِكُم بَعَدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآعُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ﴿ وَهَالَ ٱلْمَلْأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْتِمِينَ (١) ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ فَأُولَىٰ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدَّ أَبْلَغْنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا آهُلَهَا بِٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🔞 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَّحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآةِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ أَو أَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَوَلَمُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آن لُّو نَشَاء المَاسَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ شَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَد جَّآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلۡبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِينَ أَنَ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍ وَإِن وَجَدْنَا آكَثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ النَا شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَأَ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ أَن وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ 📆

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدجِّئُكُم بِبَيِّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ ﴿ فَا اللَّهِ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاَيَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ أَن فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ ثُمِّينٌ ﴿ ثُنَ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِي بَيْضَآ ﴿ لِلنَّنِظرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَدَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عُرْجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللَّهِ عَلِيمٌ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللَّهِ قَالُوٓا أَرْجِعُهُ, وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ شَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللهَ وَجَآءٌ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا أَءِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَيْلِينَ شَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُّ ٱلْمُلْقِينَ إِنَّ قَالَ أَلْقُوأٌ فَلَمَّا آَلُقُواْ سَحَكُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ اللَّهُ ا الله عَلَيْ عَلَيْ اللهِ مُوسَى أَنَ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلَقُّفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٠٠ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَا كَانُواْ يِعْمَلُونَ ١٥٠ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَنُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ﴿ ثَالَ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَاٰمَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ مُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠٥ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَلا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي ـ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ لَهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ اللَّهِ اللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ اللَّهِ اللَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ أَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لَهُ اللَّهُ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ شَ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ } وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَلَّهُ ۚ أَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ أَنَ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ ـ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ فَأْرُسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ سَيْ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (١٣٥) فَأُننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَرِّ بِأُنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِحَايَانِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُلَّا وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكْرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ بِمَا صَبَرُواۚ وَدَمَّرَنَا مَا كَاك يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعَرُشُونَ كَانُوا



قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَتِي وَبِكُلَمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكُنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٌ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىٰءٌ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ وَإِنَّ سَأَصِرِفُ عَنْ مَايِتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَوَاْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَدِينَا وَلِقَاعِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُم هَلَ يُجْزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ لَا وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١٤ وَكَا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَد ضَّلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَا لَكُونَا مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ وَلَا

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ ۚ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمِّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡتَضَعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِ ٱلْأَعْدَاء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَا لَا رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ (١٥٤) وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِناً فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِيُّ أَتُهْلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآ ﴾ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآ ﴿ وَتَهْدِي مَن تَشَاتُ اللَّهُ أَنتَ وَلَيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمُّنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٥٥)

**مَّشُامُ** خمسة القياس



شَيِّ عُواوجة ۞بالنقل وكلاً مع: إسكان أو روم

أَشَاعُ

نفرد بها ابن عامر

وَقَطَّعُنَاهُمُ ٱثَّنَتَىٰ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمًا ۚ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْكِ جَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى مَا كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقَنَكَ مُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذَ قَيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْكَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا تُغْفَرُ لَكُمْ خَطِيَّتُ كُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِينَ اللهُ ال فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قَبِلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآةِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَسَئِلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ

ُنفرد بها ابن عامر



﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ، وَاقِعُ جَمَّ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّكِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمُ أَلسَتُ بِرَبِّكُمٍّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدَنا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِفِلِينَ اللَّهِ الْوَ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ شَكُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ أَنْ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخُلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُۥ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَٰ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْنِنَا فَأُقُصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَ سَآةٍ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٧٠٠ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئُ وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ الْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ

وَلَقَد ذَّرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيُنُّ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَيْتِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلَ هُمْ أَضَلُّ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴿ ١٠٠٠ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَا ﴿ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَ بِهِ عَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا ٓ أُمَّـٰتُهُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعُدِلُونَ شَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ شَ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ شَيْ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فِي أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٌ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُم فَيِأَي حَدِيثٍ بَعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ هُمُ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَّيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ لَكُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعِهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنَهَا إِلَّا هُو تَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ لِإِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ لِإِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي السَّمَوَتِ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٧٠







سُورَةُ الأَنفَالِ إِذ تَّسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرَدِفِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رَجْزَ ٱلشَّيْطَيْنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ شَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَا إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآعٍ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ



سُورَةُ الأَنفَال وَأَذَكُرُوٓا إِذَ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسَتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمُ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَدُّ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ وَأَجُّرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ أَنَّ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَد سَمِعْنَالُو نَشَآءٌ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآ ۗ أَوِ ٱثْنِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهُمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٣)

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا الْوَلِيَاءَهُ ۚ إِنَّ أُولِيَا وَهُ وَلِيَا وَهُ وَ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ فَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَّا جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ لَيُمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وَ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ مِنْ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَر لَهُم مَّا قُد سَّلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُلَّهُ، لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ







وَ إِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَايْنَ قُلُومِهُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ثَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبْرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَانِ وَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ ثُوَ ٱلْكُنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعُفًا فَإِن تَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ " صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَالسَّرَىٰ حَتَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ۗ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْءٌ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِر بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَاقً وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَولِيكَا ﴿ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ شَى وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكِ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمُ ٥٠

عَلِيَّةٌ بَرَآءَةٌ وجة ۞





قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبَ غَيْظُ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ بَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَنَّ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أَوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١ اللَّهُ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِكِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ نَ

يشام

يُكِشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّاتٍ لِمُّمُ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمٌ اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبُدًا إِنَّ ٱللهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَا يَا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِكَاء إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُّ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجهادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَا لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبُت أُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفرينَ ٢٠٠

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ

نَجَسُ فَلَا يَقُرَنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَذَا

وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن

شَاءٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٨ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ

ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

ٱلۡكِتَنِ حَتَّى يُعُطُوا ٱلۡجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنغِرُونَ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى

ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِمُ

يُضِكُهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَالَهُمُ

ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ شَ ٱتَّخَاذُوۤا أَحْبَارَهُمْ

وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ

لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ سُبُحَننُهُ، عَكمًا يُشْرِكُونَ شَ

مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَاهَا وَحِدًّا

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواَ هِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَفِرُونَ آلَ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُـكَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ لَيْ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُوكِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَا كَنْ تُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمَ تَكْنِرُونَ وَيُ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَاتُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَآفَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ } زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَكِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَةً أَعْمَى لِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهَٰ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ شَ يَ اَتَّا يُنْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْرُ إِذَا قَيلَ لَكُمْرُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ اللهُ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً فَيُ قَدِيرٌ وَمُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْفَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كُلِمَةً ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلشُّفُكَلُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ عد عَذَابًا أَلِهُمَا 🕅 ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُ أَلشُّقَّةٌ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلْلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ فَي ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقَيْلَ اقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِينَ ﴿ لَكُ لُوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ

لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتَنَةَ مِن قَبُلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَامَا الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱخْذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَاكَ فِرِينَ (فَ) إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يُقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فَ قُل لَّن يُصِيبَنا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَكِلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَ قُلُ هَلِ تَرَبُّ وَكُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيكَيْ وَنَحُنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمِّ أَن يُصِيبَكُمْ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبِّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم شُتَرَبِّصُونَ ﴿ قُلَ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كَنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ فَيَ

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم جِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿ وَهُ وَيَحْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفُرَقُونَ مَن لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَعَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ فَي اللَّهِ السَّدَقَاتُ اللُّهُ قَرَاءٌ وَٱلْمُسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبِنِ ٱلسَّبِيلُ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَللَّهُ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلَ أُذُنُّ قُلَ أُذُنُّ خَيْرِ لَّكُمُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَبُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ

يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَأَتَّ لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةً نُنبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهُمْ قُل ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنِ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَ أَبِأَللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهُ زِءُونَ وَ لَا تَعَنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۚ إِن يُعْفَ عَن طَآ إِفَةٍ مِّنكُمْ تُحُذَّبُ طَآ إِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكر وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَادًا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاصُوٓا أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِعَضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بِعَضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُوْلَيْهِكَ سَيَرَحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجُرِي مِن تُحَنِّهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرَضُونَ أُوسِ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ أَكُونُ الْعَظِيمُ اللَّهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظَ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثَنَّ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُ مُ ۖ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ إِنَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ عَاتَكُنَا مِن فَضَلِهِ عَلَيْكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَ٧ فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضَلِهِ عَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ٧٧٪ أَلَمْ يَعَلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ (١٠) ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ فَيُسَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ

ٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ أَنُ فَرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوٓاْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأُمُوالِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَلَيضَحَكُواْ قَلِيلًا وَلَيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ثُلَّ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِهَةٍ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعُذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخُرُجُواْ مَعِي أَبداً وَلَن نُقَانِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ شَهُ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبُكَ أُمُوا لَهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ وَإِذَآ أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَدَنكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ أَنْ



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمَمْ قُلُ لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نَّوُّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ فَيُنِّبِ ثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُم فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بَكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ هُ وَمِنَ ٱلْأَعْــرَابِ مَن يُؤْمِرِثِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِـرِ وَيَـتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَكتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلآ إِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَا

اَلْسَوْعِ وجهٌ <u>۞بالنقل</u> وكلاً مع : إسكان أو روم

وَٱلسَّنِهُونِ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ شَ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمَّ اللَّهُمُ نَحَنُ نَعْلَمُهُمُ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ شَ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ خُذَ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتِكَ سَكُنُّ لَهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَيْ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَي أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَإِلَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنِتَّ ثُكُرُ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (فَنَ وَءَا خَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠٠٠)



التَّنَبِبُونِ ٱلْعَكِبِدُونِ ٱلْحَكِمِدُونِ ٱلسَّنَبِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ آلِنَ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِى قُرْبِك مِنَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أُنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ شَ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِنۡرَهَٰلُمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةِ وَعَدَهَاۤ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُقُّ لِللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهَا مَ لَأُوَّاهُ حَلِيمُ اللهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ لَهُ، مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ شَ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَنْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهِ

فرد بها ه

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُهُمُ هُمُ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأُ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ شَ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ أَن مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصُفَفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُقِ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ نَا اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يُقَطَّعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ هُمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيكَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ١٧٠٠





يَبُدُ وُّا ﴿ يَبُدُ وُا ) الْتَسَهِيلَ مُعَ الْرَومَ الْرَومَ 🎔 إبدال الهمــزة ألف إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَانِنَا غَافِلُونَ ﴿ أُولَيْهِكُ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمُّ تَجْرِي مِن تَعَلَّمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَ) دَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ أَسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنَا وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفَّنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِك زُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۚ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لَيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِيزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُلَّ أَكُمْ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ



وَإِذَآ أَذَقَنا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّا ﴿ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ ٱسۡرَعُ مَكُرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يَنشُرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ لَبِنُ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَنذِهِ عَلَىٰكُونَتَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ (٢٢) فَلَمَّا أَنجَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مِّتَعُ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيَا تُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنِبَّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُون سَنَ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَٱخْلُطَ بِهِـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمْ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَرِّ أَهَلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَا ٓ أَمْرُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدُعُوٓ اْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآ ۚ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسُلَقِيمِ (٢٥) لم يعد الشَّكرير عد لَهُ ٱلدِّينَ 📆

الله لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيادَةً وَلَا نَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرُ وَلَا ذِلَّةُ أَوْلَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهِ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُم وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (١٨) فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ (٢٥) هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسُلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّي وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ أَنَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخِّرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلًا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواً أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ شَ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُمُ مَّن يَبْدُؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ، قُل ٱللَّهُ يَلْبَدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ ثَنَّ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِىۤ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهَدِّئَ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَيَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ لِلَّاظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا اللَّهُ وَءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُمْ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ صَدِقِينَ (٢٨) بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمُ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (٢٥) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَثُونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَناْ بَرِي م مَّا تَعُمَلُونَ (١) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا الصَّمْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ

ُ الْتسهيلُ مع الروم ﴿ إبدال الهمــزة ألف





أَلَآ إِنَّ أُولِيآ ۚ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٦٠) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحُزُنكَ قُولُهُمْ إِنَّا ٱلْعِنَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءٌ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ ٱتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا سُبْحَننَهُ مُو ٱلْغَنِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن شُلُطَن إِبَهَادًا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مَا عُنَّ فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞

ا الله عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ إِنَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَكَيِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاللَّافَا فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ اللهُ عَنْنَا مِنُ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم تُمُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِ بِكَايَنِنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجَرِمِينَ (٥٠) فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمٍّ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ فَالْوَا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُّ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ فَكُمَّا جَآءٌ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ أَن فَكُمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١) وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ كُمَّ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْكُمْ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنهُم مُسلِمِينَ (لَهُ) فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَّا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتَّنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ 60 وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوٰةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحِيَوْةِ ٱلدُّنَيَا رَبَّنَا لِيَضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٨



ءَالْكِنَ

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمُ إِلَىٰ حِينِ ۞ وَلَوْ شَاءٌ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ أَنُ قُلُ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّى ٱلْآيَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلَ فَأَننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِبَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنَّهُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلا ٓ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَنَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ شَ



﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا ﴿ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ ثَمِينٍ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآهِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَهِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ٨ وَلَئِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْءُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَا ﴿ بَعُدَ ضَرَّا ﴿ لَا يَعُولُ لَا يَعُدُ ضَرَّا ﴿ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيَكَ لَهُم مَّغَفِرَةُ وَأَجْرُ كَبِيرٌ شَ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآ إِنَّ بِهِ عَلَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُّ أَوْ جَآ ۗ مَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ وَكِيلٌ ١

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبُّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، مُفْتَرَيَّتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ شَ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَآ أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُم مُّسلِمُونَ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كَنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أَوْلَيَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآعِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١٩

أُوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآ ﴾ يُضَعَّفُ لَمَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ أَن لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسَرُونِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهُمْ أُولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَانَّةِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَّ كُرُونَ (١٤) وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ (٢٥) أَن لَّا نَعَبُدُوٓ اللَّهُ اللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ أَنُّ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ (٧٧) قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ و فَعَمِيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ (١٨)

وَنَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِيِّ ٱرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهِ تُهُمَّ أَفَلَا نَذَّكَّرُونَ شَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَد جَّلِدَلْتَنَا فَأَكَثَرُتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآجٌ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ثُنَّ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصِّحِيٓ إِنَّ أَرَدتُ أَنَ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَيُّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي اللَّهِ مِمَّا يَجُدُرِمُونَ (٣٥) وَأُوحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ إِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ثَيْ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧٦

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ٢٨ فَسَوَفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَهُ حَتَّى إِذَا جَآءٌ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ، إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَالَ أَرْكَبُواْ فِهَا بِسَمِ ٱللَّهِ مُجْرَبُهَا وَمُرْسَنَهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهِيَ تَجَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعَزِلِ يَبُنَى ٱرْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ (كُنُ قَالَ سَتَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقَيلَ يَثَأَرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغَيضَ ٱلْمَآةِ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقُلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلا تَسْكَلَنّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قُل يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُمِ مِّمَّن مَّعَكَ ۖ وَأُمَمُ سُنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءٌ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَاذَا فَأَصْبِر إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَىهٍ غَيْرُهُ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فَ يَعَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٠ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاجُ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجُرِمِينَ ﴿ وَمَا نَكُواْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِسَارِكِي ءَالِهَ نِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ



قَالَ يَنقُوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَـنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْئُهُۥ فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ شَ وَيَنقُومِ هَنذِهِ عَناقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوعٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ۗ ذَٰ لِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ۞ فَلَمَّا جَآءٌ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ لِإِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغُنَوْاْ فِهَا ۚ أَلاَّ إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَد جَّاءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ سَكُمًا قَالَ سَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءٌ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ فَكُمَّا لَبِثَ أَن جَآءٌ بِعِجْلِ حَنِيذٍ رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَ وَٱمْرَأَتُهُۥ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآعٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧)

قَالَتْ يَكُويْلَتَى ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ إِنَّ قَالُواْ أَتَعُجَبِينَ مِنْ أَمُرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبِرَكَنْهُ مُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ شَي فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١٠٠ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ فَا يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا ٓ إِنَّهُ قَد جَّآهُ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ﴿ وَلَا وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سَيَّءٌ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ٧٧ وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُولْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَؤُلآهِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ (٧٨) قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعُلَمُ مَا نُرِيدُ وَ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ (١٠) قَالُواْ يَـلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنَكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ١



وَيَنَقُوْمِ لَا يَجُرَمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ (٥٥) وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيكُ وَدُودٌ ﴿ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكَ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ١٠٠ قَالَ يَنقُومِ أَرَهُطِي أَعَنُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّ مُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَكَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَآهُ أَمُرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ (3) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بِعِدَت تُتُمُودُ ١٥٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا وَسُلْطَانِ ثُمِينٍ ﴿ إِلَّهِ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ عَ فَأَنَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشيدِ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوَرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ اللَّهُ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْهُ وَبَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ وَهِ ذَالِكَ مِنَ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَاآيِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُم أَ فَكُمَا أَغُنتُ عَنْهُم عَالِهَ مُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءٍ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ ١٠٠٠ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيمُ شَدِيدٌ شَنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجَمُّومٌ لُّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ﴿ ثَنَ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ (إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَنَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ شَ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءٌ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُربيدُ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآهِ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ

هَنَوْ لَآيِ فَلَا تَكُ فَى

خمسة القياس

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَنَوُٰلاَ فَي مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلا فَي مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ هَا فَا خَابَا وَهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ عَيْرَ مَنقُوسِ فَ وَالْمَا فَوْكُم وَالْمَا فَي وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيدٍ وَلَوْلا كَلِمَةُ مَريب سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُريب سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُريب

سَبَقَتَ مِنْ رَبِكَ تَقْطِى بَيْهُمْ وَإِنْهُمْ تَقِي سَكِ مِنْهُ مَرِيبٍ شَ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ شَ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا

إِنَّهُ بِمَا تَغُمَلُونَ بَصِيرٌ شَ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيا ۚ ثُمَّ

لَا نُنْصَرُونَ شَ وَأَقِيمِ ٱلْصَلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ

كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنْجَيْنَا مِنْهُ أُم وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ

ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

745





فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْنَبَتِ ٱلْجِبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ (١٥) وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَكِعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّاصَدِقِينَ ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَلَىٰ عَمِيصِهِ عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَلَىٰ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَل سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ أَنَّ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهُ قَالَ يَعِبُشَرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغَسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَٰنهُ مِن مِّصۡرَ لِٱمۡرَأَتِهِۦٓ ٱكۡرِمِي مَثُونهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَأْ وَكَذَا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (٢٠)



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِي فِيلِّ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ مَن نَّفُسِهِ عَ فَاسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِنَ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينِ (وَ ) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّي أَرَىٰنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَىٰنِي ٱحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًا تَأْكُلُ ٱلطَّلِيُ مِنَكُمْ نَبِتَعْنَا بِتَأُوبِلِهِ ﴿ إِنَّا نَرَبْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ثُلَّ عَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُما مِمَّا عَلَّمَني رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧٣

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا ٓ أَن نُّشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىٰءٌ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ يُصَحِبَى ٱلسِّجْنِ عَالْرُبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ وَ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَ ٱكْتَكُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَي يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسَقِى رَبَّهُ، خَمَرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمَرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ (١) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافُ وَسَبَعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ ﴿

كني واوجه () بالنفل وكلاً مع: إسكان أو روم

> ءَ الْرُبَابُ وجة ۞

قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلَامً وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَىمِ بِعَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ١٤٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَمَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ٤ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِۦۗ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسُعَلَٰهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِ مَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفُسِهِ ۚ قُلُنَ حَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَعِ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيزِ ٱلْكُنَ حَصْحَصَ وكلاً مع: إسكان أو روم ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَوَدتُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ أَنَّ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ (٥٠)



قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا نَبِغِي هَا لَهِ عِنْ عَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ فَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنِّي بِهِ ٓ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ ا وَقَالَ يَنَهَى لَا تَدُخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَب مُّتَفَرِّقَةً ۗ وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِكنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

**تُکَيُّ ٷ** وجة ۞بالنقل و<mark>کلاً</mark> مع : إسکان أو روم

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ أَنُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءٌ بِهِ، حِمُلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمُ ﴿ ثُنَّ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ عَالُواْ فَمَا جَزَؤُهُ وَإِن كُنْتُمْ كَنْدُمْ كَنْدِبِينَ ﴿ فَالْوَاْ جَزَؤُهُ وَ اللَّهُ الْمُؤْمَدُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَوْهُ، كَذَالِكَ نَعُزى ٱلظَّالِمِينَ وَنُ فَبَكَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءٌ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءٌ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَاء اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل فَقَد سَّرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ٓ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ﴾ فَلَمَّا ٱسْتَئَاسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ بِحَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوَثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ الرَجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ ﴿ وَسَئِلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقْبَلْنَا فِهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ شَكُمْ قَالَ بَلِ سَّوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَابِرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ شَ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَثَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اللهُ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفۡتَوُّاْ تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا إبدالها<mark>واو مع</mark>:إس. رو.إش 🕜 الْتسهيلُ مُع الروم أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ هُمْ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتَّي 😙 إبدال الهمــزة ألف وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٠)

يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَا يُئَسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّرْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ هُ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ هِمْ قَالُواْ أَوِنكُ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِى قَدۡ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحَسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِيبَ شَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ شَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَولًا أَن تُفَيِّدُونِ (3) قَالُواْ تَأْسَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (90)

أُعِ نَّلُكُ وجة ۞











﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَنَذَكُرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ (١٩) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ الله وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهُ يُعِمَّلُ وَيَغْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَةٍ ٱلْحِسَابِ أَنْ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآ وَجُهِ رَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيْهِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (٢٦) جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأُلْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ اللهُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ (٢٤) وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْهِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمُهُمْ سُومِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ ثُلُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿ اللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ﴿ كُذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلُ هُوَرَبِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ شَ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُمْ زِئُ بِرُسُلِ مِّن قَبَلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٢٦) أَفَمَنُ هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ﴿ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّوْنَهُ وَبِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَل زُّيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ لَمُّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهُ

ا مُّ مَّدُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ اللَّهُ الْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل المُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَعُقْبَى الَّذِينَ ٱتَّقَوا وَعُقْبَى ٱلْكَنِفِرِينَ ٱلنَّارُ وَ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعُضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ٢٧ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبَلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِاَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَل كِتَابُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثِبِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثِبِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ فَيَ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكَّرُجَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (١٠)





قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُم بِسُلُطُنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنُّ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكُّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَنَا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَأُسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارٍ عَنِيدٍ (١٥) مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَكِيدٍ ١٠٠ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيَّتِ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُّ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٌ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ شَ

**شُكِيٍّ و**وجةٌ**۞**بالنقل وكلاً مع : إسكان أو روم

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُّ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ أَنَّ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّ عَفَ وَا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٌ ۚ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ ۖ سَوَآهُ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ أَن وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدُتُّكُمْ فَأَخَلَفْتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِتُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ تَحِيَّنْهُمُ فِيهَا سَلَامٌ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسِّكُمَا فِي ٱلسِّكُمَا فِي السِّكُمَا فِي

السَّمَآعِ خمسة القياس

واو→إسكان→مد:٢،٤،٢ واو→إشمام→مد:٢،٤،٢

واو فضم فقصرفروم

شُكَيُّ عُ وجهٌ ۞ بالنقل وكلاً مع : إسكان أو روم





مُهُطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَذُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأُفِّكَ تَهُمْ هَوَآجٌ إِنَّ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبِ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَنكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْشَالَ ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنظِقَامِ ﴿ يُومَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٠٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (فَ) سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَهُ هَٰذَا بَكُنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ ۚ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞

هُوَآجٌ

وجة ۞ و۞ **ٱلْأَلَٰئِنَّ**ِ ٱلَّـٰمِ ٱلْأَلْبُنبِ ٱلّـٰمِ



وَلَقَد جَّعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكَهَا لِلنَّاظِرِينَ 📆 وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ١٠٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّبُ عَدُو شِهَابُ ثُمِّينُ لَهُ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٌ مَّوْزُونِ ﴿ أَنَّ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّشَتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ شَيْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ. بِخَدِنِينَ (٢٧) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُعِيء وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ (٢٣) وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَعَجِرِينَ (١٤) وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحُشُّرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٥) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَالٍ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ (٢٦) وَٱلْجَأَنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ كَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْبِكَةِ إِنِّي خَـٰلِقٌ بَشَـٰرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ (٨٠) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ ﴿ وَ كَا فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكُةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ عَالِمَ اللَّهُ

قَالَ يَكَا إِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَسَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ (٣٣) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٢٥) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٢٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٢٧ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿١٨) قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَلَى ا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ فَيَ قَالَ هَاذَا صِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّا عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلُطُكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُـ زَجُ مَّقْسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُّونٍ (فَ) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (كَا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُـُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ (١٤) لَا يَمَشُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١٤) ا الله نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ (٥) وَنَبِّتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ (١)

إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا نُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُكَمٍ عَلِيمٍ شَقَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ (٥٥) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ وَ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ قَدَّرُنَا ۗ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ أَنُ فَلَمَّا جَآءٌ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ أَنْ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ (٢٦) وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٦) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَىرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ وَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ ۞ وَقَضَيۡنَآ إِلَيۡهِ ذَالِكَ ٱلْأَمۡرَ أَنَّ دَابِرَ هَا وُلاء مُقُطُوعُ مُصَبِحِينَ ﴿ وَجَاء الْهُ لُ ٱلْمَدِينَ وَاللَّهِ وَجَاء اللَّهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ أَنَّ عَالَ إِنَّ هَلَوُّ لَا ۚ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ أَنَّ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُخْذِرُونِ (10) قَالُوٓاْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ (٧٠)

قَالَ هَتَوُلَا ﴿ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴿ لَكُ لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ إِمْهُ يَعْمَهُونَ ﴿٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٣٣) فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ (٥٠) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ (٢٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَأَنْكَمَّنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُمِّينِ ۞ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَكُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ (٨٢) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٣) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (٨٤) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ٥٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ (٧٠) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ } أَزُواجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحَزَٰنَ عَلَيْهُمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 🔊 وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



وجهٔ ۞ و ۞

سُورَةُ النَّحُل وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَاء لَهُ لَكُنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءُ لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنْ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ اللَّهِ فَاللَّكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِلَّهُ إِلَى فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ا وَمَا ذَرَأُ لَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَاثُهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَ رُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١

انفرد ہا ابن عامر

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ا أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَّا يَغَلُقُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورُ رَّحِيمُ الله وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ أَنَّ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُواتُ عَيْرُ أَحْيَاتِ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَنَّ إِلَهُ كُرَّ إِلَهُ وَكِمْدُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ ثَنَّ وَإِذَا فَيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْرُ قَالُوٓاْ أُسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لَيَحْمِلُوٓاْ أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَانَةٌ مَا يَزِرُونَ مَن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَ لَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ (٢٦)



سُورَةُ النَّحُل وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءٌ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْعٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْعٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ أَنُّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُّ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُّ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجَتَ نِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّكَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعَرْضُ عَلَى هُدَنهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُهْدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ١٧٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنهم لَم لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ وَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَي ۚ إِذَآ أَرَدُنَاهُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٤٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ١٤٠

شُكَى عُواوجة ۞بالنقل وكلاً مع: إسكان أو روم



ليَكْفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَاهُمُ ۖ تَأُللَهِ لَشَّئُلُنَّ عَمَّا كُنُتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٦) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ ﴿ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوتِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ ٱيْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلثَّرَابِ أَلَا سَاءٌ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ فَي لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْعِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَآءٌ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ أَنَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسُنَى لَا حَكُمَ أَنَّ لْمُهُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَّطُونَ ﴿ تَأُلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🔞

لُسُوعُ وجةٌ ۞بالنقل وكلاً مع: إسكان أو روم

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءُ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّكربينَ 📆 وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ (١٧) وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعَرُشُونَ ﴿ أَنَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِى شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابُ مُّخَنَلِفُ أَلُوانُهُ ، فِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَّنَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرِدُّ إِلَىٓ أَرُذَكِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِر شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآ فَ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ ٧٠﴾

سُواج

وَبَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ شَنَّ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَكُلَّ عَبْدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٌ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتُورِنَ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنْهُ أَيْنَمَا يُوجِهِدُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتُوى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُو هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعُلَمُونَ شَيَّا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَوُّ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَا عُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٧٥)

سُورَةُ النَّحَل وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنُ بِيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَنِوْرُونِ هَا وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْمُعَلِيْ عَلَيْ اللّه عَلْمُ عَلِي عَلَيْ الْعِلْمُ عَلَيْ الْمُعَلِي مُعِلّم عَلَيْ ال يُنظَرُونَ ٥٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلَآءٌ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ هَ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمَ ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٠٠٠



وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بِغَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَجُ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُّ لِنَفَدُّ لِنَفَدُّ لِنَفَدُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ۗ وَلَيَجْزِينَ ۖ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ كَيُواً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلْطَنَّ الرَّجِيمِ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ وَ إِنَّمَا سُلْطَكُنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ أَنُ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بَلِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عُلُ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشَّرَى لِلْمُسْلِمِينَ أَلَّ

سُورَةُ النَّحُل وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وَبَشُرٌّ لِّسَاتُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَىٰذَا لِسَانٌ عَرَبْكُ مُّبِيثُ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَانِ بُونَ أَنُ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌّ إِلَايِمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَنَّهُ أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّهِ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ شَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ فَنَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَتَـنُواْ ثُمَّ جَلَهَـُدُواْ وَصَابَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

انفرد بها ابن عامر

سُورَةُ النَّحُل ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ شَ وَلَقَد جَّآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْـتَةَ وَٱلدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَا فَهُنُّ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فِي وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنْلُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ أَنَّ مَتَكُم قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَن



وجة ۞ و ۗ نُسِنُونَ سُبُّ نُسِنُونَ سُبُّ



عَسَىٰ رَثُكُمُ أَن يَرْحَمَكُم وَإِنْ عُدَتُّم عُدُناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفرينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَائِنَّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ مَا وَكُلَّ مَا وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طُلَيِرَهُ، فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُحْرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَابًا يُلَقَّنُّهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهُ الْقُرَأُ كِئنبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا (أَنُ أَرَدُنَا أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ اللَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بَرِيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيزًا بَصِيرًا اللهُ

سُورَةُ الإسْرَاءِ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُّربِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا أَن وَمَنْ أَرَاد ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا ﴿ كُلَّا نُّمِدُّ هَآؤُلَآ ۚ وَهَآؤُلَآ ۚ مِنْ عَطَآ ۗ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآةٌ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴿ النَّظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (٢١) لَا تَجَعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا (٢٢) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا مَّلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَمُّمَآ أُفَّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَيْرِيمًا شَ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ ثُنُّ كُونُواْ صَالِمِهُ إِمَا فِي نَفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلأُوَّابِينَ عَفُورًا ﴿ وَ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُينَ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرَ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ لَرَبِّهِ عَكُفُورًا ١٧٠

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآ ۚ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ أَنَّ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَحَسُورًا ﴿ (٢٩) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا شَ وَلَا نَقَالُوٓا اللَّهُ أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ أَ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيُّ ۚ إِنَّهُۥكَانَ فَاحِشَةً وَسَآ ۗ سَبِيلًا (٢٦) وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلْنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْ وَلَا إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (قُ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ ثُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيْئُهُ وَعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ أَي

ذَلِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَ الْحَالُمُ اللَّهُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيْ ِكَةِ إِنَاتًا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ وَلَقَد صَّرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (١) قُل لُّو كَانَ مَعَدُ وَ الْمَدُ كُمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّا بُّنَعُولُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (١٤) سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (٢٠) يُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسبيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا (فَ) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهُمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهُم نُفُورًا (3) نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِامُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ الْكُلُّ الْطُلْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٤) وَقَالُوٓا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَرْءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿

ا الله عَلَى كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَنْ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِشُّمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ٣٥ رَّبُكُو أَعْلَمُ بِكُرْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَوَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا فَقُ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهُ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا (٥٠)



ر آ مر هره عاأسجد وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُورَ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهُ أَمُّ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا بَنِي عَادُمَ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يُوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ، بِيمِينِهِ، فَأُوْلَيْبِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠٠ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٧ وَإِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا إِنَّ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٥٠

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا شَيْ سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ اللَّهُ الْقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِـ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلُطَ نُعَمِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءٌ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآ ﴿ إِنَّ ٱلْمُؤْمِدُ مَا هُو شِفَآ ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ هُمْ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَوُسًا اللهُ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا (١٤) وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٠)

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ ثُلُ قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ٨٠ وَلَقَد صِّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى ثُفَجِّر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَب فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءُ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ١٠٠ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَّقُرَؤُهُۥ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا شِنْ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذ جَّآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَكَيِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا فَ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا (١٦)

سُورَةُ الإسْرَاءِ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضِّلِلُ فَلَن يَجَدَ لَهُمْ أَوْليَآعُ مِن دُونِهِ } وَنَحَشُّرُهُمْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَانِنَا وَقَالُوٓاْ إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَا أَبِعِنَّا لَمَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَبِّ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠ قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا نَ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَاتِ فَسَعُلْ بَنِي إِسْرَةِ يِلَ إِذ جَّآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا أَنْ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُوُلِآءٌ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَ فِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا شَنَ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ولبني إِسْرَةِ يلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءٌ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا نَ





وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهَيِّعُ لَكُم مِّن أَمُرِكُم مِّرَفِقًا أَنَّ اللَّهُ مُسَ إِذَا طَلَعَت تَّزُّورٌ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تُقَرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضَلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ وَتَعَسَبُهُمْ أَيْقَ اطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَأْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغُبًا شَ وَكَذَلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كُمْ لَجِنْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْعَصُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحَثْمُ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا أَنَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُّ فَكَ تُمَارِ فِيهُمْ إِلَّا مِلَّ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا (٢٠٠٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَعِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا شَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقَّرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (لا وَلَبِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ تُلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا وَهُ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا تُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ عَلَمُ اللَّهِ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا 👣

ُنفرد بها ابن عامر

وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡفُدُوةِ وَٱلۡعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَدٍّ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاكَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿ إِنَّ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءٌ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةٌ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا آَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَأَلْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُومَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ الْأَيْنِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا شَ أُولَيِّكَ لْهُمْ جَنَّتُ عَدُنٍ تَجَرِى مِن تَحَنِّهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (الله ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُم مَّثَلًا رَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ كُلَّتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلُّهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَاهُمَا نَهُرًا إِنَّ وَكَانَ لَهُ، ثُمُّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ، أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ١٠٠

انفرد بها ابن عامر



ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَنَوْمَ شُكِّرُ ٱلْجِبَالُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّالَّقَد جِعْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَل زَّعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيلنَّنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَ اللَّهِ مَا لِلْمَكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ } أَفَكَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِكَآءٌ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا فَ اللَّهُ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (٥٠) وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا شَقَ

وَلَقَد صَّرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٌ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذ جَّآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا فَي وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَمَاۤ أُنذِرُواْ هُزُوًّا ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّلَ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن يَهْتَدُوۤاْ إِذًا أَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ لَوْ بُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلِ لَّهُم مُّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِۦمَوْبِلًا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مُّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۞ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا (١٠)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىهُ ءَانِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَندَا نَصَبًا ﴿ وَ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا نَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ثُنَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ يَجُطُ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ فَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ اللَّهُ عَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلَنِّي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا نَ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقُد بِجِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ثُنَّ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهِ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَد جِنْتَ شَيْئًا نُّكُرًا ۞

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ فَا قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا ٧٦ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخُذتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ فَالَ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبِينِكَ سَأْنَبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدِتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ۞ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا هُ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا أَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَايِّ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِرًا شَيَ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ لَهُ فَأَنْبَعَ سَبَبًا (٥٨) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَندَا ٱلْقَرْنِيَنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن نَنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنًا (٨٠) قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ أَمُّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا نُكُرًا (٧٠) وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ وَجَزَاعُ ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ أَهُمْ أَنْبُعَ سَبَبًا ﴿ إِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتُرًا ﴿ وَ كُذَالِكَ وَقَدْ أَحُطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ وَ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ وَكُونِهِ مَا نَكُ اللَّهُ لَيْنَ ٱللَّهُ لَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٣) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَثِيَاهُمُ سُدًّا ﴿ وَهُ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَيَيْنَهُمْ رَدْمًا وَهُ ءَاتُونِي زُبُرَالْخُدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصُّدُفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ، نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفُرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا وَهُ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبًا ﴿١٠) عد قُوْمًا 🕅 لم يعد فَأَنْبَعَ سَبَبًا ولم يعد أَنْبَعَ سَبَبًا الموضعين (٣٠٣)



وجة ۞ و ۞ حُدًا كَهيَّ حُدًا كَهيًّ





فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكُرْيَكُ لَقَد جِئْتِ شَيْءًا فَرِيًّا ﴿ يَكَأُخُتَ هَـُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأٌ سَوْعٌ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكْنَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَني نِبَيًّا شَ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فِيكُونَ (ثَلَّ) وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَثِّكُو فَأَعَبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيم ﴿ اللَّهُ أَسْمِعْ بِهُمْ وَأَبْصِرْ نَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِ

ًنفرد ہا ابن عامر







أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِءَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا اللهُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِر ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهدًا ١٨٠ كَلَّا سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا أَنَ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُنْمَ عِزًّا ١٥ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفرينَ تَوُرُّهُمُ أَزًّا شَهُ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (1) يَوْمَ نَحَشُّرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (٥٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْكَنِ عَهْدًا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْكَنُ وَلَدًا ﴿ أَهُ لُقُد جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ مَن تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنفَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا (للهُ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا ﴿ ثُلُّ لُّقُدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا (٥٠)





إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ أَنِ اللَّهِ أَنِ اللَّهِ فِي التَّابُوتِ فَالْقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِل وَعَدُو لَهُ وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ﴿ وَ الْمُشِيِّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلَّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ ۚ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَي نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنٌ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُوسَىٰ ﴿ فَكَبِثُتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُوسَىٰ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (أَنَ اللَّهُ اللَّهُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاَيْتِي وَلَا نَيْيا فِي ذِكْرِي (٢٤) أَذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَعَى (٢٤) فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ فَا لَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ (6) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَي ( فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِ يلَّ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَد جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّكُمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُكُنَّ آَنُ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولِّكُ (١٤) قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى (١٤) قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَى فَ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى أَنَّ عد مِّنِي ۞ عد تَحْزَنَ ۞ عد فُتُونًا ۞ ﴿٢١٤﴾ عد مَذْيَنَ ۞

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابُّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ٥٠٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزُورَجَا مِن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ ثُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِأُولِي ٱلنُّهَى فَي اللَّهُ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَى ۞ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُوسَىٰ ﴿ فَانَا أَيِّنَاكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ } فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بَعَنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ فَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى وَهُ فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، ثُمَّ أَتَى أَنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَّكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَانَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوي اللهُ قَالُوٓا إِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ 📆 فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْنُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿

قَالُواْ يَكُمُوسَينَ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (6) قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَاهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (١٦) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةً مُّوسَىٰ (١٧) قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلَقَفُ مَا صَنَعُواً ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنحِر وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ فَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ نَ قَالَ ءَا مَنتُمْ لَهُ، قَبلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ وَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلاَّ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُم فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمْنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى أَنُ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنا فَأُقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا آلَا إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبَّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ شَنَّ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴿ إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ عُمُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (٧٥) جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآةٌ مَن تَرَكَّن ٧٦

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَحَنُّ دَرُّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَمِّ مَا غَشِيهُمْ ﴿ كُنُّ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ وَ٧٠ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي نَكُ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٌّ وَمَن يَعَلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَى ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ مَا قَالَ هُمْ أُولَا ۚ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ فَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَهُ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخَلَفْتُم مَّوْعِدِي أَنَّهُ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ 🔊 لم يعدمًاغَشِيَهُهُ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ، خُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَنهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ هُمُ أَفَلًا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمَلِكُ لَمُهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَمُهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْكُنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِى ﴿ فَالْواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ أَنَّ قَالَ يَهَدُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا (١٠) أَلَّا تَتَّبِعَنَ اللَّهُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا (١٠) أَلَّا تَتَّبِعَنَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ وَ عَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ الْعَيْمَ لَ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي (فَ) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُ (٥٠) قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِى نَفْسِى ١٠٠ قَالَ فَٱذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُر إِلَى إِلَى إِلَى عَلَيهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَنسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسَفًا ۞ إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١ لم يعد ضَلُوٓا









وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ أَنَ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُضُونَ (١٠) لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتَّرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئُلُونَ اللهُ قَالُواْ يَوَيْلَنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٤ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ (٥٠) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَوَ أَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَمُوَا لَّا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقَذِفُ بِٱلْحَقَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَمَعُهُ وَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ اللهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (أَنَّ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَنُ أَمِ التَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ أَنُ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ (٢٧) لَا يُسْتَكُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ (٢٣) أَمِر ٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ عَالِمَةً قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانكُو هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكُو مَن قَبَلِي بَلَأَ كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ (١٤)



شُورَةُ الأَنبكاءِ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْانِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمْ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَ عَلَى بَلِ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئُ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزِءُونَ ﴿ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْكَنُّ بَلْ هُمُ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ أَمْ لَمُهُمْ ءَالِهَا أُو تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ ثِنَا بَلُ مَنَّعْنَا هَـُؤُلَّا ۗ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ قُلْ إِنَّكَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَا ۗ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَإِن مَّسَّتَهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضُعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسَّطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ﴿ فَ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَاهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (أُنَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَبِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ﴿ وَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمُ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ (٥٥) قَالَ بَل رَّيُّ كُوْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَ أَنْ تُولُّواْ مُدَّبِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ لَأَكِيدِينَ ﴿ وَا

انفرد بها ابن عامر



وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَتِ وَالِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءٌ ٱلزَّكُوٰةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَكَا عَيبِينَ اللهُ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّذِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَكَيِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعٍ فَسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَنُوطًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ، مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعٍ فَأَغْرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ كُلُّ وَدَاوُرَدَ وَسُلَيُّمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُّثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ١ فَفَهَّمْنَاهَا شُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمُ شَاكِرُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِي بِأَمْرِهِ عِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِمِينَ ﴿

اً يِحَةُ وجة ۞

سُورَةُ الأَنبِياءِ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ۞ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ شَ فَأُسْتَجَبِّنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ (1) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِينَ هُ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكِرِيّاً ﴿ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثينَ ﴿ فَالسَّتَجَبِّنَا لَهُ، وَوَهَبِّنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَيُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَسْعِينَ أَنَ

سُورَةُ الأَنبياءِ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ٤ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ شَ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُم اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَ كُفُرانَ لِسَعْيهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَانِبُونَ إِنَّ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَ حَتَّى إِذَا فُنِّحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ ١٠٠٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠ لَوْ كَانَ هَنَوُكُلَاءٌ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَصَدُّلُ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَامِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١





ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِنْ يُعِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَتِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ٨ ثَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ لَهُ وفي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ - وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنْقُلْبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَٰلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ شَ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَوْ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّاكُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْ لَكُنَّسَ ٱلْمُولَى وَلَيِئْسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّهُ الْعَشِيرُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٤ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءُ ثُمَّ لِيَقْطُعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ نَ



وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةٌ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ نَنْ وَأَنْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ نَنْ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ أَنَى وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿ لَيْشَهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطُعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَدَّهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمُ وَلَيَطَوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (٢٠) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتَ لَحُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ نَ

حُنَفَآةٌ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاء فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَهِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَفِهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ أُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِّ فَإِلَاهُكُرُ إِلَاهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَكَيْرِ ٱللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لِعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَثِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ ١٨ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّكِّمَتُ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ عَزِيزٌ ﴿ أَلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُرُّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمْورِ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتُمُودُ (١٤) وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (١٤) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنِينَ ثُمَّ اللَّهِ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَدتُّهُم مَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَكُأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ فَ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ لم يعد وَثُمُودُ ولم يعد لُوطِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيْنَ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخُذُنُّهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ هُ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُو نَذِيرٌ مَّبِينٌ ﴿ فَا لَّذِينَ اللَّهُ عَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ هَمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزَقٌ كُرِيمٌ فَ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ عَينسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهُ ءَايَـتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ لِيَجْعَلَ مَا يُلِقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِبِ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٣) وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ أُو إِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِّنْـُهُ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ (٥٥)



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاء أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١٠ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءٌ وَٱلْأَرْضَّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ أَنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَسُلُطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ (٧) وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُومِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَلِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنا ۗ قُلْ أَفَأُنِيَّكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكُورُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٠)











وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهُمْ رَجِعُونَ 🕥 أُوْلَيْهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ (اللهُ حَتَى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجَثَرُونَ ا لَهُ عَنْ رُوا ٱلْيُومُ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ اللهِ عَنْ كَانَتْ ءَايَتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةً أَبَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْتُرُهُمُ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ شَي وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ إِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ١٠ أَمْ تَسْتُلُهُمْ خَرْجًا فَخُرْاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٧٧) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَنِ الصِّرَطِ لَنَكِبُونَ

نفرد بها ابن عامر

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي كُلغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ (٥٠) وَلَقَدُ أَخَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهُمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ آنَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأُ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى ذَرَأَ كُمْ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحُشَرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُعِي، وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعَقِلُونِ ﴾ بَلْ قَالُواْ مِثُلَ مَا قَـالُ ٱلْأُوَّلُونَ شَ قَالُواْ إِذَا ثُمْتَنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَبِهِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَا لَقَدُ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَاكِ آؤُنَا هَاذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ شَي قُل لِّمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَّكُرُونَ هُ قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّابِعِ وَرَبُّ ٱلْعَارِشِ ٱلْعَظِيمِ أنكُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَتَّقُونَ مَنْ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَا بَيْدِهِ عَلَى مَا بَيْدِهِ عَلَى مَا بَيْدِهِ عَلَى مَا بِيدِهِ عَلَى مَا بِيدِهِ عَلَى مَا بِيدِهِ عَلَى مَا بَيْدِهِ عَلَى مَا بِيدِهِ عَلَى مَا بَيْدِهِ عَلَى مَا بَيْدِهِ عَلَى مَا بَيْدِهِ عَلَى مَا عُلِي مَا عَلَى مَا عَلَ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨ سَيَقُولُونِ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَأَلَّ مَنْ اللَّهُ مَلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ثُنَّ رَبِّ فَكَلَّ تَجْعَكُنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ ٥٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ خَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ ١٠٠ وَقُل رَّبِّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأُعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءٌ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٩ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَاآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يَسَاءَلُونَ نَنَ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَرِينُهُ، فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ أَنْ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ، فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ إِنَا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ النَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ





إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُو لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُورٌ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِرْ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ، مِنْهُمْ لَهُ، عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَوْلَاۤ إِذْ سِّمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١ لَوَلاَ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءٌ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءٌ فَأُوْلَيَهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ شَ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُّرُ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذ تَّلَقَّوْنَهُ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ فَ وَلُولًا إِذ سَّمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا آَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَلَا ابُهْتَنُّ عَظِيمٌ (١٦) يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ (١٧) وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ نَ



يشائخ



النِّسَاعِ



رِجَالٌ لَّا نُلْهِيهِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءٌ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ٧ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ أَن وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسُرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ اللَّهُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْءًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فُوفَّنهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ وَاللَّهُ أَوْ كَظُلُمُتِ فِي بَحْرِ لَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا اللَّهُ ظُلُّمُكُ مُعْ مُعَمُّهُما فَوْقَ بَعْضٍ إِذًا أَخْرَجَ يَكُهُ لُورً يَكَدُ يَرِيْهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ اللَّهُ اَلَمُ تَك أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسَبِيحَهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (أَنَّ) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ اللَّهِ الْمُصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاهُ وَيَصِّرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآهِ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عَذْهَبُ بِٱلْأَبْصُرِ شَ

يشام



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّناِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ 60 وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَكُهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُرْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَّتِ مِن قَبِل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ قَلَتُ عَوْرَتِ لَّكُمَّ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طُوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَغَضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥)

العشآء

خمسة القياس

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءُ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعَنَ ثِيَابَهُنَ عَيْرَ مُتَكِرِّحَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُ رَبِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ ءَابَ آيِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أُمَّ هَادِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْكَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَ



وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةَ لَّا يَخَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا شَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ إِفْكُ ٱفْتَرَكُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَد جَّآءُ وظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُواْ أُسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمُلَى عَلَيْهِ بُكِرَةً وَأُصِيلًا فَ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلِا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ، نَذِيرًا ﴿ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ، جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١ أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءٌ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَار وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ١٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا شَ

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ ثُنَّ وَإِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ثُمُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا شَ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُـبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ الْمُكُمّْ جَزَآءً وَمَصِيرًا ١٠٥٥ الْمُكُمِّ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَّ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مُّسْئُولًا ﴿ ثَنَّ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعُ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَنَقُولُ عَالْتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلاَءٍ أَمْ هُمْ صَالُواْ ٱلسّبيل ١٠ قَالُواْ سُبْحَنك مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآ ﴿ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا أَنَّ فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيُمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا نَ

فرد بها ابن عامر

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَيِكَةُ أَوْ نَرَيْ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ اللهُ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِكَآءُ مَّنثُورًا ﴿ اللَّهُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ إِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشُّقُّقُ ٱلسَّمَا } بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَكَيْمِكَةُ تَنزِيلًا أَن ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلْ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَبَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذِتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويُلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ١٨ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَّاءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا شَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ وَكَفَى بِرَيِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ أَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُؤُادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١٠٠

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ مِهُمْ إِلَىٰ جَهَنَّهُم أُوْلَيَمِكَ شَرُّتُ مَّكَانًا وَأَضَكُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا وَ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا شَ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ مَنْ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَكَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْعِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ أَنَّ يَتُ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَدُ، هَوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١٠

ٱ**لسَّوْع**ُ وجةٌ ۞بالنقل وكلاً مع: إسكان أو روم



وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَهَا قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءٌ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَ وَإِذَا قَيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ لِيَ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا اللَّهِ مَنْ لَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءُ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا شَ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَعِلْونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمًا ﴿ وَٱلْأَبِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ آبِتَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَهُ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا 📆





قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذَا وَأَنَاْ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ﴿ فَالْمَرْتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٠) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٦﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيٍكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٠) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي آُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٧٧) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (١٨) قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذتُّ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ وَ ۗ قَالَ أَوَلُوْ جِنْدُكَ بِشَىءٌ مُّبِينِ (أَنَّ) قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (٣١) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ (٣٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآ ﴿ لِلنَّنظِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلِّإِ حَوْلَهُ ۚ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرٌ عَلِيدٌ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أُرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٣٥) قَالُوا أَرْجِعُهُ، وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمَا إِن كَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٢٨) وَقَيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ (٢٦)





وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (٥٥) وَٱغْفِر لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِيِّنَ (٨٦) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٧٠) يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١٩٥٥ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠٠ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (١٠) وَقُيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ (٩٠) مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْكَصِرُونَ (٣) فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْعَاوُدِنَ (١٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ وَ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ﴿ وَ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا آ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ (9) فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ (١٠٠) وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ (١٠٠) فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُومِنِينَ آيَنَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠٠) إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَنْقُونَ (١٠٠) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِنَّا فَأَتَّتُهُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ شَ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ شَ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَهُ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ ١١٣ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٤ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١١٥) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ إِنَّ فَأَفْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله أُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ (١١) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَقُونَ (١٢١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ إِنْ اللَّهُ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْآلَ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعَبَثُونَ ١٢٨ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ١٢٥ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣٠) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣١) وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ ﴿ ثُنَّ أَمَدَّكُم بِأَنْعَكِم وَبَنِينَ ﴿ ثُنَّ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَإِنَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ عَالُواْ سَوَآهِ عَلَيْنَآ أُوعَظْتَ أَمْرِلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ اللهُ

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَآلَ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَنِ بِنُ ٱلرَّحِيمُ (نَا كَذَّبَت ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (أَنَا) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ لِنَا إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنَّا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّا ۚ وَمَاۤ أَسْ َلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (فَعَ) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَآءَامِنِينَ (الْمَا) فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ لِانَا وَزُرُوعِ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ لَانَا وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَكِرِهِينَ ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (فَ) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (فَ) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ إِنَّ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ آَنَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ فَأَتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ هَانِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ (٥٥) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٌ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ وَهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّوَمِنِينَ (١٥٥) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٥٥)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ اللهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهَا فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَا وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (17) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَهِنَا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِ حِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ لَيْنَ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِي يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّل رَبِّ نَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٥) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (١٧) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (١٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَ فَسَآةٌ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٣ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُّرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ وَهِ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكُةَ ٱلْمُرْسَلِينَ لَا ﴿ وَاللَّهُ مُ شُعَيْثُ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ لَا اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَهِ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ أَإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨) وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ (١٨) وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ







سُوعُ وجهٌ ۞بالنقل وكلاً مع: إسكان أو روم وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظْرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو اللَّهَ اللَّهَ اللهُ الْمُبِينُ أَن وَكُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا أَتَوُا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هُ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنَّ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلِنِي بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴿ اللَّهُ الصَّنلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَآ إِبِينَ ﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلُطَنِ مُتَبِينٍ ﴿ اللَّهُ فَمَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (٢٧)

،كلاً مع : إسكان أو روم





سُورَةُ النَّـمَل وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنُ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ فَيَ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ شَتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ أَنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَيْرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهَطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهَاكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرُ وَمَكَرُنَا مَكِرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَا ظَلَمُوا أَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ وَ أَنتُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ وَهُ اللَّهِ مَا لَا مُن

ٱلنِّسَا<u>ّ</u>



أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ اللَّهِ مَا لَكُ مُنكُمْ اللهِ مَا لَكُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (أَنَّ) بَلِ ٱدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَاءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَآؤُنَآ إِنَّنَا لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ وَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ ١٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ لَالَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَإِنَّا لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ﴿ فَ إِنَّا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (٧٦)

🕜 الْتسهيل مع الروم ابدال الهمزة ألف الهمارة

وَإِنَّهُ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَهُوَ كُلُّ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءُ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم ثُمُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمَّ إِنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلْتِنَا لَا يُوقِنُونَ لَكُمْ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ آلاً حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَنِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَاءٌ ٱللَّهُ وَكُلُّ ءَاتُوهُ دَخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلِجُبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٌ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿

**نَّيُ ۗۗ و**جهٌ ۞بالنقل وكلاً مع : إسكان أو روم





وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَٱسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ، وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ -فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَوَكَرَهُ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينُ أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمَتُ نَفْسِي فَأُغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّكُهُ هُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْكُهُ اللَّهُ وَالْكُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللّالِمُولِقُولُ وَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَل ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ أَنَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلۡأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَينَ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَنِي كَمَا قَنَلَتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ ١٩) وَجَآةٌ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢٠)





فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَّرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَنَدًا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاء ﴿ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَ أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنهَدَدُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونِ ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَكِّ فَأُنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونِ ﴾ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَآ إِبَرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

اُرِمَّةً وجة ا

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَلَنكِنَّا آَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُمُونَ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِينَا وَلَنكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِثُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِّن تَكْدِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِم فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُودِى مِثْلَ مَآ أُودِى مُوسَىٰٓ أُولِمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُولِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلْحِرَانِ تَظَلَهَ رَا وَقَالُوا اللَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ هُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَإِن اللَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنَ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا اللّلْمُلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الل عَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَمْم بِهِ عَيْوَمِنُونَ (٧٠) وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ } إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (٥٠) أُوْلَيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَ إِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ (٥٥) إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُوَ أَعُلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْمُدُى مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أُولَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٌ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَاكِكَ وَلَا كَانَ رَبُّكَ مُهَاكِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ 60

كَشُ الْحُ

وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنـدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَا أَفَمَن وَعَدْنَكُ وَعُدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا ثُمَّ هُو بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰٓ وُلَآ ﴿ ٱلَّذِينَ أَغُولِنَا ٓ أَغُولِنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنآ تَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقَيْلُ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَكُمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذًا أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مُ الْأَنْبَا } يَوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ أَنَّ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآمُ وَيُغْتَارُ مَا كَانَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَيَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نَ



قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ، عَلَىٰ عِلْمِ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِي قَارُونُ إِنَّهُ، لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ فَ فَسَفْنَا بهِ عَ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ، بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتُ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقُدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَاء إِلْ لَحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْ مَا وَمَن جَاء إِلْسَيْعَةِ فَلَا يُجِّزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🔞



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُم سَيِّعَاتِهِم وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بُوْلِدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءٌ نَصُرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ أَن وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ أَنُونِ كَفَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ شَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا ئَرِي ﴿ كُورُي عُجُ اوجهٌ ﴿ بِالنقلِ وكلاً مع : إسكان أو روم مَّعَ أَثْقَالِمِمْ وَلَيْسَاكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿





وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهُلِمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا إِنَّا مُهَلِكُواْ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ أَهُلَهُا كَانُواْ ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُّ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سُي عُ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحَزَّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَىٰ أَهُلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآةِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تُرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةٌ بِيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَحِنِهِم أَوزَيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (٢٨)

انفرد ہا ابن عامر



﴿ وَلَا يَجُدُلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا فِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَمِنْ هَنَوُلآعٌ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَلْتِنَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ, بِيَمِينِكَ إِذًا لَّأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴿ إِنَّا مُوْ الْمُعْطِلُونِ ﴿ إِنَّا مُوْ ءَايَكُ بِيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ فَي وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِهِ عَلَى إِنَّمَا ٱلْأَيَنْ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيْرُ مُّبِيثُ أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يْتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكُرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (أُنَّ قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿







وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآمِي ٱلْآخِرَةِ فَأُولَنَمِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُصِيحُونَ ﴿ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ا وَمِنْ ءَايَتِهِ مَ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشُرُ تَنتَشِرُونَ أَنفُسِكُمْ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجَا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَٰنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتِ لِلْعَلَمِينَ ﴿ لَا كَا وَمِنْ ءَايَٰنِهِ ء مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُكُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَنْهِ عَيْرِيكُمْ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيى بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ (لَا)

إُبدالهاي<mark>اء مع</mark>: قصر وروم





مُّكَى عُو وجة ۞بالنقل وكلاً مع: إسكان أو روم

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَيِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُم يَمْهَدُونَ ( عَلَيْ اللَّهُ اللَّ ليَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِدٍ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِتُّ ٱلْكَنْفِرِينَ (فَيُ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّبَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّخْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ (٢٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَأَننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٤) ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ، فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاء وَيَجْعَلْهُ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ } فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَافُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( فَ الله عَن الله عَنْ الله عَ (فَعُ فَأَنْظُرْ إِلَى ءَاثُارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْمِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ ۚ قَدِينٌ (٥٠)

کیهٔ ا



وجة ۞و۞ <mark>يُوقِنُونَ</mark> الَــَ يُوقِنُونَ الَــَ

يشاتخ



وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنُ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمِن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ أَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ ثُنَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ عَوْهُوَ يَعِظُهُ عِبْنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِلَّا الشِّرْكَ الشِّرْكَ لَظُلُمُّ عَظِيمٌ شَ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ أَنُّ ٱشْكُرْ لِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعْرُوفَا اللهُ اللهُ لَيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّكُ حُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا يَبْنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ شَ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغَنَّالٍ فَخُورِ ١٨ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصُونِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ (١)







وَلَوْ تَرَيّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا ٓ أَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ا وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَىهَا وَلِكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمُلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ شَ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءٌ يَوْمِكُمْ هَلَاآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ إِنَّ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهِ مَا نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّآ أَخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَهَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوْرُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّعَلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتْ ٱلْمَأْوَى نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارِ كُلُّمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقْيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ نَنْ





نفرد بها ابن عامر

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنِّبِيِّنَ مِيثَنَّقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذ جَّاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذ زَّاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَا شَدِيدًا شَ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِلَّا عَرُهُ وَلَا عَالَتَ طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغَذِنُ فَريقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شَيِلُواْ ٱلْفِتْ نَةَ لَاتُوَهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَكَ ۚ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ٥

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٨ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآء ٱلْخُوف رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُولَيِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذَهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَائِلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةُ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا (أَنَّ) وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتُسْلِيمًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا إِيمَانَا وَتُسْلِيمًا

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـةٍ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١٦٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآجٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قُولِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبُ فَرِيقًا تَقَـ ثُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى عِ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلأَزُوكِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّمُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ أَن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٥) يَنِسَاءُ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ نَّصُعِّفُ لَهَا ٱلْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿

﴿ وَمَن يَقَنُّتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَّلُ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا شَ يَنِسَآ اللَّهِ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءُ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَحَضَّعْنَ بٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأُطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا شَ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَنِيْنَ وَٱلْقَنِيْنَ وَٱلْقَنِيْنِ وَٱلْصَّنِدِقِينَ وَٱلْصَّنِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَتِ وَٱلدَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلدَّاكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدضَّلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (أَنَّ) وَإِذ تَّقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنَّهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَاتَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مِنْ خَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اللَّهُ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ, وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمُ ٱلنَّبِيَّ نَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ أَكُرَهُ وَأَصِيلًا اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَامٍكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ, سَلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَ) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ ثَنَا وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُرَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعَنَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمۡرَٰةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُونِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٠

تَشَاءُ ﴿ فَ تُرْجِعُ اللَّهِ اللَّهِ

الله تُرْجِعُ مَن تَشَاءٌ مِنْهُنَّ وَتُعُوىَ إِلَيْكَ مَن تَشَاعٌ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَرَكَ وَيُرْضَيْنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَأُلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ثُنَّ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاء مِنْ بَعْدُ وَلَا آن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزُولِجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُ إِنَّا إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ رَّقِيبًا (أَنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدَخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنِيهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغَنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْمِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءٍ جِهَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا آَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَظِيمًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْ ثَخَفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَهُ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا



يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَاتِنَا وَكُبُرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ رَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْنَا كَثِيرًا ١٨٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِهَا (وَ) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا نَ يُصلِحَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠٠ إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ لَا لَيْعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثَرِكِينَ وَٱلْمُثَرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٧

وجة ۞ و۞ رَّحِيمًا أَلْحَـمَدُ لِلَّهِ رُّحِيمًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ



أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةً أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآةِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ﴿ فَ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلًّا يَحِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ ٱعْمَلَ سَبِغَنتٍ وَقَدِّر فِي ٱلسَّرَدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلِسُكِيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُما شَهَرُ وَرَوَاحُهَا شَهُرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّهُ وَأُسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ } وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِفَ أُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاعُ مِن مُحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِيَتِ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدِدَ شُكُرًا وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ شَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَتُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُّهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مُسَكِينِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ ۚ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥ بَلَدَةٌ ۖ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ أَنَّ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواً وَهَلْ مُجَزَىٰ إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَا بِيَنْهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَا فِهَا قُرِّي ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنِيرَ سِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ هُ فَقَالُواْ رَبَّنَا بُعِّد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ (أَنَ وَلَقَد صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَالتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن شُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ شَ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ (٧٧)



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحُنُ صَكَدَدُنَكُو عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحُنُ صَكَدَدُنَكُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ عَن ٱلْمُدُىٰ بَعَدَ إِذ بَهَاء كُر بَل كُنتُم تُجُرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذ تَّأْمُرُونَنَا أَن تَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّولُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُولُ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَٰلَ فِي أَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيْ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ - كَنفِرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أَمُولًا وَأُولَادًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٥) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآجُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَا آَمُوالْكُرْ وَلَا آَوْلَادُكُر بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُرْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكِكُ لَهُمْ جَزَآهُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونِ اللهُ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقينَ ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقينَ ﴿ ٢٩

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْ ِكَةِ أَهَنَوُلَآ ۚ إِيَّاكُمُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالْواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْتُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿ فَأَلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعَثُ كُمْ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيَّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَاۤ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُم عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآ وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنِذَآ إِلَّا ٓ إِفَكُ مُّفَتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَنَدَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِي اللَّهِ مَ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَ اللَّهِ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ آِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٧٤) قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ (١٩)

قُلْ جَآءٌ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فَي قُلْ إِن ضَلَلْتُ إبدالها <mark>ياء مع: إ</mark>س. رو. إش التسهيل مع الروم فَإِنَّمَا ٓ أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِيَ إِلَىَّ رَبِّتْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ (٥٠) وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَخِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِسِ، ﴿ وَهُ ٣٥ ويور ويوني المراب ال بِسْ إِللَّهُ الرَّحْمَا الرّحْمَا الرَّحْمَا الرّحْمَا الرّحْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيْ كَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجۡنِحَةِ مَّتۡنَىٰ وَثُلَتَ وَرُبَعَ ۚ يَزِيدُ فِي ٱلۡخَلۡقِ مَا يَشَآهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ أَنَّ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعَدِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم ۚ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآةِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ الْتُوفَ فَأَنَّ الْتُوفَ كُونَ شَ

يشيآة













وَٱضۡرِبۡ لَهُمُ مَّتَلًا أَصۡحَبَ ٱلۡقَرۡيَةِ إِذ جَّآءَهَا ٱلۡمُرۡسَلُونَ شَ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا وَمَاۤ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُهُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ شَ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ شَ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَالُواْ طَيَرِكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمُ بَلَ أَنتُهُ قُومٌ مُتَّسِرِفُونِ ﴿ وَجَاءٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ اللَّهِ عَلَيْ الْمُدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَنَّ التَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتُلُكُمُ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ شَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ عِنْ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ } عَالِهَا أَيْ إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ (٥٥) قَيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ لَكُومِينَ ﴿ اللَّهُ كُرُمِينَ

اَين اَعِن

ا اللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّن ٱلسَّمَآةِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ (٢٩) يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعُلِيلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَل يَسْتَهْزِءُونَ أَنَ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَمْمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَخْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ شَيْ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (اللهُ لِيَأْكُلُواْ مِن تَمَرهِ عِيهُ اللهُ اللهُ المُعَالِقِ اللهُ الل وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشُكُرُونَ وَ اللَّهُ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَا يَثُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظَٰلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجَرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَا أَ ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١٦) وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ أَن أَلَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٢٠٠٠

وَءَايَٰذُ لَمُّمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيُّنِهِمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرَكُبُونَ ﴿ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (3) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رِّبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَ إِذَا قُيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاَّهُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ( مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ (فَ) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (٥) قَالُواْ يَوَيِّلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقِدِنَا هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضِّرُونَ ﴿ فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا يُجُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزُورَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ فَيَ الْمُمْ فِيهَا فَاكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (٧٥) سَلَكُمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ (٥٥) وَٱمْتَـٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَي اللَّهِ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَكِنِي عَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنُ ٱعْبُدُونِ هَندًا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُو جُبُلًا كَثِيرًا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ كَثِيرًا ال أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَ هَا لَهِ عَلَاهِ عَهَا مُ اللَّهِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهُ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَنْ وَلَوْ نَشَاءٌ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنهُمْ فَأُسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ أَنَ وَلَوْ نَشَاءٌ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا بِرَجِعُونَ اللهُ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نَنكُ شُكُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ وَ لَتُنذِر مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ



مُلَكُهُ السِّحْمَنِ الرِّحِيمِ وَٱلصَّنَّفَاتِ صَفًّا () فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا () فَٱلنَّالِيَتِ ذِكْرًا () إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَاحِدُ ﴿ لَا تَرْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ (٥) إِنَّازَيِّنَّا ٱلسَّمَاءُ ٱلدُّنْيَابِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ (١) وَحِفْظًا مِّنَ كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ﴿ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ فَ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْنِمِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْنا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَّا زِبِ اللَّهُ كَا عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢) وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ (١٦) وَإِذَا رَأُوْاْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤) وَقَالُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ (١٥) إِذَا مُنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا أَاعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أَوْ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ (١٧) قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ (١٨) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ (١٩) وَقَالُواْ يَنوَيْلَنَا هَلَا ا يَوْمُ ٱلدِينِ ﴿ هَا لَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عَلَيْ بُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعَبُدُونَ (٢٢) مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ (٢٦) وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ (٢٤)

مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ (٢٠) بَلْ هُمُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنَّهُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ١٠ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ يَ بَلْكُنْئُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنآ ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوِينَ ﴿ ثُلَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُوٓاْ إِذَا فَيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ وَ وَيَقُولُونَ أَبِينًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجَنُونِ إِنَّ بَلْ جَآءٌ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِلسَّا إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللَّهِ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ وَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ (٤٠) أُولَيْكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (١٤) فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ عَلَى شُرُرِيُّ مُقَابِلِينَ وَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿ وَ كَا بَيْضَآ ۗ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ (كَ لَا فِيهَا غُولُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (٧٤) وَعِندَهُمُ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ ﴿ فَإَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ وَا

أُبِنَّا وجة ه

سُورَةُ الصَّافَّات يَقُولُ أَاءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (٥٠) إِذَا مُنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَاءِنَّا لَمَدِينُونَ (أُنُّ قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (فَقَ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآعٍ ٱلْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَأْلَلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ (٥٦) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَهُ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ هُ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ وَ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَنَدًا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌنُّزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ (١٦) إِنَّاجَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِّلظَّلِمِينَ (١٦) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصُلِ ٱلْجَحِيمِ (١٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (٦٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ (١٧) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ (١٦) إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ (٦٩) فَهُمْ عَلَى ءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠) وَلَقَد ضَّلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٥٠) وَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠)

سُورَةُ الصَّافَّات وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿٨ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ (٧٩) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ (١) ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمِ لَا بُرُهِيمَ (١٦) إِذ جَاءً رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعُبُدُونَ (٥٥) أَبِفَكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١٦) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ (١٨) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (١٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ ﴿ (٨٩) فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ وَ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَنِمِ مَ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُورُ لَا نَنطِقُونَ ﴿ وَ فَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ (٣٠) فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (٤٠) قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٦٠) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فِحَكَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٨٠) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ (١٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ أَنَّ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ أَنَّ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَتَأْبَتُ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءٌ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿



سُورَةُ الصَّافَّات فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المُنْ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (وَآ) سَلَامٌ عَلَىٰ ءالِ يَاسِينَ (رَبَّ) إِنَّا كَذَلِكَ نَجِيزى ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ) إِنَّهُ، مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٣٠) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٣٠ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ١٩٠٠ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَبِاللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٠٠٠) إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ (١٤) فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٠) فَلُولًا أَنَّهُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) ﴿ فَنَبَذُنَهُ بِٱلْعَرَاءُ وَهُوَ سَقِيمُ فَيَ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿ إِنَّ فَالْسَتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ فِي أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ أَنَّ وَلَد ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ الْآلُ







وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (٧٧) أَمْ نَجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كُنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَايَتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُوْلُوا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّل ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَهَبَنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللهُ عَرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ (٢١) فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ اللَّهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَا اللَّهُمَّ أَنَابَ (اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ وَيَ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِّى بِأَمْرِهِ وَكُفَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّافِ وَغَوَّاصٍ (٧٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٨٦) هَذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٠) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَابِ فَ وَٱذْكُرْعَبُدُنَا آيَوُبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَذِّكُرْعَبُدُنا آيَوُبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَابِ إِنَّ ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلْاً مُغْتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ (اَنَّ)

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْمًا فَأُضْرِب بِهِ عَوَلَا تَحَنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا اللَّهِ عَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّهُ وَأُذَّكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَارِ فَ إِنَّا آَخُلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَاذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (فَعَ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُونِ وُ (٥) مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (١٥) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ وَ هَنَدَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٣٥) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ (١٥) هَـنذًا وَإِنَّ لِلطَّعْيِنَ لَشَرَّ مَنَابِ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِئْسَ لَلْهَادُ (٥٦) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ (٧٥) وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ مَ أَزُورَجُ (٥٨) هَاذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (٥٠) قَالُواْ بَلِ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ نَ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿



نَدُواْ • نَدُواْ 🕜 الْتسهيلُ مع الروم 🎔 إبدال الهمــزة ألف







أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن رَّبِهِ ۚ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِيُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ شَنَّ أَفَمَن يَنَّقِى بِوَجْهِهِ عَسُوَّةٍ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَفْيِلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنَّمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ (٢٥) فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدَ ضَّرَبِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ ثُلُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا ﴿ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ عُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ (الله)

يشاتخ

خمسة القياس



إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَّك فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهم بُوكِيلِ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِا أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّقَوَّمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ التَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآ ﴿ لِللَّهِ شُفَعَآ ﴿ قُلْ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَستَبُشِرُونَ فَي قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعْهُ، لَا فَنَدَوْلُ بِهِ عِن سُوعٍ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهُزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَلَ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآء سَيْصِيبُهُم سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاَّةٌ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقَنظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ فَيْ وَأَتَّبِعُوۤا أَحْسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَقُ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (٥٠)







وجة ۞و۞ الْعَالَمِينَ حَمَّ الْعَالَمِينَ حَمَّ



**شُكُّ عُ** وجةٌ **۞**با وكلاً مع :إس. رو.



وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّي ٱللَّهُ وَقَد جَّاءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابٌ ﴿ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ اللَّهُ كَا يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَتَوَمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ شَ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ اللهِ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣٠ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْمِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ الله







إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّذِي لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ أَكُثُمُ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَاهُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَينتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَا ﴿ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ كَمُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْمُحَمِّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَالَّهِ فَلْ اللَّهِ مُعْلَمِينَ ﴿ فَال إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 📆

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّى مِن قَبَلَّ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحْمِى وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فِيَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصَرَفُونَ ﴿ أَلَّذِينَ كَانَّهُ وَأَنَّ يُصَرَّفُونَ ﴿ وَ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي آعَنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ فَيلَ لَمُمَّ أَينَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدَعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنِفِرِينَ ١٤٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٥٠) أَدْخُلُوا أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَبِئُس مَثُوكَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

نفرد ہا ابن عامر

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءٌ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِهِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠٠) فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهُزءُونَ (٨٣ فَلَمَّا رَأَوَاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَلِلَّهِ وَحُدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِــ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ أَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ٥٠

وجة ۞و۞ ٱلْكُنْفُرُونَ ۗ ٱلْكُنْفُرُونَ حَ



فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهُما وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ شَ إِذ جَّاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ اللَّهِ اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآهٌ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ بَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يَجَحَدُونَ أَنُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَي وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأُسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَنُ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَانَ اللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ نَ لم يعدوَثُمُودَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا آبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُو ظُنُّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُو أَرْدَىكُو فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثَبُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوى لَمُّم وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَيَّضَا الْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ مُ الْمُعْتَبِينَ قُرَنَا ﴿ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي آُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَسِرِينَ (٢٥) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَلَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ ثَنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُوا الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثُلَّ ذَلِكَ جَزَآهُ أَعَدَاتِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِئَايَلِنَا يَجْعَدُونَ أَرُنَا ٱلَّذَيْنِ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرُنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحَتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

شُيِّ عُوْ اوجهٌ ۞بالنقل وكلاً مع: إسكان أو روم

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ كُ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ شَي نَعُنُ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ ثُلُا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ ثُلَّا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ ثُلَّ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَنَّوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَكَوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٢٥) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيَـٰ لُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ إِنَّ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ إِنَّ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



وَشِفَا عِ



وجه ﴿ وَاللَّهِ مِنْ حَدَّ حَدَّ حَدَّ حَدَّ حَدَّ حَدَّ حَدَّ















وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ شَ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِلَّا لِتَسْتَوْرُا عَلَى ظُهُورِهِ } ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَدَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ، مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورُ مُّبِينُ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَنِينَ أَنْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ أَوَمَن يَنشَؤُا فِي إبد الها<mark>واو مع</mark>:إس. رو.إش 🕜 التسهيل مع الروم ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةَ 🖰 إبدال الهمــزة ألفاً ٱلَّذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ إِنكَا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنُّ شَهَادَ أَيُّهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءٌ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُنَاهُمُّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ ثُنَّ أُمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبُلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ (٢٠) بَلْ قَالُوٓا الْ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم ثُمُهَتَدُونَ (٢٢)

وَكَذَالِكَ مَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم ثُمُقْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ا الله قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدِيُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓا اللهُ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ثَنَّ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمَّ فَأَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهُ مِمَّا تَعَبُدُونَ (٢٦) إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مَسَهُدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٠) بَلَ مَتَّعْتُ هَنَوُلآعٌ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ (٢٩) وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ أَنَّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم ﴿ اللَّهُ الْهُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَـتَّخِذَ بَعُضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْ لَا ٓ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبِيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣)

وَلِيكُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ إِنَّ وَزُخْرُفًا وَإِن حُكُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعَشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضُ لَهُ وشَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ، قَرِينٌ (٢٦) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ ﴿ كُنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَ إِنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعَّدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ثُنَّ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهُدِى ٱلْعُمْنَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم ثَمَنْفَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَّكُ ٱلَّذِى وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ ثُمُّتُ كُونَ ﴿ وَمَعَلَ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَكَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ عَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٤) فَالمَّاجَآءَهُم بِاَيَائِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (١٤)



وَإِنَّهُ، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأُتَّبِعُونٍ هَٰذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ إِنَّ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءٌ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَد جِّئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبِيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ الله هُوَ رَبِّي وَرَثِّكُمْ فَأَعُبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ( اللَّحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا لَهُ الْمُوا لَلَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُ فَا لَمُوا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُوالْمُ اللْمُوالْمُ الْمُولُولُولُ اللَّالِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولُولُ الْمُؤْلِمُ ا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ أَلِيمِ اللهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَّا ﴿ يُوْمَإِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولً إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِي لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ أَنْ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَ يَّحُ بَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ مَّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعَيُثُ وَأَنتُمْ فِلْهَا خَلِدُونَ شَ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُّمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَدٌّ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ٢٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ٧٠ لَقَد جِّمُنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمُ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ۞ قُلَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلِدِينَ اللهِ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨) فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَاءُ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (١٨) وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥٥) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلَهُ, يَكُرِّ إِنَّ هَـُولُكَ ۚ قَوْمٌ اللَّهِ قَوْمُ لَّا يُؤْمِنُونَ الْمِلَ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْمِلَ

وجة ۞و۞ تَعُلَمُونَ حَا تَعُلَمُونَ حَا









قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِنَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَمْ وَمَنْ أَسَاءٌ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَبِهِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُم وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَ اَيَّنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَاء اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ شَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ﴿ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (أَنَّ هَنَدَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّاتِ أَن بَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءٌ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآجٌ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ هُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَّكُّرُونَ ﴿ ٣٣ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّهُ نِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُّنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٢٥) قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧٧) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَؤُنَ مَاكُنْهُم تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ كَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلَاكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَاهَرُ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُم وَ فَٱسۡتَكۡبَرَتُمُ وَكُنتُم قَوۡمَا تُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قُيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَتَّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدَّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣٠)



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ أَنَّ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلْدَا سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَبَّهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْثُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدِ كَفَى بِهِ عَسَمِيدًا بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٨ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمِّ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ عَالِمُ اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِي إِسْرَةِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَامَنَ وَاسْتَكْبَرُثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا ٓ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كَنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِّتُ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُنَوْنَ شَ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١)



نفرد بها هشــــاد

ءَۥٵؙۮ۬**ۿڹؠؙٛؠ** ۅجة۞

﴿ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ. بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُّدُوۤاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (٢٢) قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنَّ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ (٢٠) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَنَدَا عَارِضٌ مُّمَطِرُنَا ۗ بَلُ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ شَىء إِ إِلَمْ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرَى إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (٢٥) وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَلَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْءَدُهُمْ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجُحُدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَيْتَهْزِهُ وِنَ ﴿ وَكَا فَكُ اللَّهُ وَلَقَدُ أَهۡلَكۡنَا مَا حَوۡلَكُمۡ مِّنَ ٱلۡقُرَىٰ وَصَرَّفۡنَا ٱلۡآیکتِ لَعَلَّهُمۡ یَرۡجِعُونَ اللهُ عَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَـةً ﴿ بَلِ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🕥





إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ إِنَّ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْكُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللهُ أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَيِّهِ عَمَن رُيِّنَ لَهُ وَسُورَةٌ عَمَلِهِ وَأَنْبَعُواْ أَهُواْءَهُم ﴿ مَا مَثُلُ إَلْهَا اَ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنْهَرُ مِن مَّا ﴿ عَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرٌ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّىرِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفًى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كُمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (١٥) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤاْ ٱهۡوَآءَهُمْ لِلَّهُ وَٱلَّذِينَ آهْتَدُوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ (١٧) فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَد جَّآءٌ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَنَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ (اللهُ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةً ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةً ۗ تُحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ اللهُ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعَرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُولْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهُلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهُ الْفَكُرُ يَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَا نَزَّكَ اللَّهِ عَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخُطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ، فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿ اللَّهُ السَّهُ أَضْعَانَهُمْ





إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ دَعَلَتِهِ ٱللَّهَ فَسَنْقُ تِيهِ ٱجْرًا عَظِيمًا أَنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ أَلُ ظُنَنتُم أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُرِّ ٱلسَّوْعِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَهَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ مَلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءٌ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَكُاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَكُمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَنَالِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥

دث آم

خمسة القياس

قُل لِلمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيْ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُدُخِلَهُ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴿ لَّقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمُ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَاتَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ شَنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بَطْن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤) هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآمٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآمٌ مُّوْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّهُ إِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآفٌ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَ اللَّهِ عَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوكَ وَكَانُوٓا أَحَقَّ جَا وَأَهۡلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّقَد صَّدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَ الْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءٌ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِيتِ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ

يَشَاعُ



عَظِيمًا يَثَأَيُّهَا

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓ ٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَةٍ فَنُصِبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَكِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِيُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ ﴿ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآ ﴿ مِّن نِسَآ ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيْكِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١



وجة ۞و۞ <u>تَعُمُلُونٌ قَ</u> تَعُمَلُونَ قَ



أَعِ ذَا وحة ۞ وَلَقَدَ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُهُ وَنَحَنُّ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدُ أَنُ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللَّهِ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ أَنْ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (أَنَ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ (أَنَ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ (٢٢) وَقَالَ قَرِينُهُ وهَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (٢٢) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ (٢٤) مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبِ (٢٥) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (٢٦) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ (٧٧) قَالَ لَا تَغَنْصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (٢٨) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (٢٩) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأُتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ (أَنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (أَنَّ هَنَدَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (٣٦) مَّنْ خَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءٌ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ (٣٦) ٱدُخُلُوهَا بِسَكُمْ ِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (٢٤) لَمُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (٢٥)



وَٱلسَّمَآةِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ ثَّخَٰلِفٍ ﴿ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿ فَي قُئِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَك يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٦) يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ (١٦) ذُوقُواْ فِنْنَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ (١٥) ءَاخِذِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيُلِمَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي آَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (١٩) وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ٢٠ وَفِي ٱلسَّمَآ ۚ رِزْقُكُمْ ۗ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآةِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ (٢٣) هَلَ أَنْنكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهَلْمُ ٱلْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ سَلَمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ ثَنَّ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَآهِ بِعِجْلِ سَمِينِ (٢٦) فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَّ رُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ، فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ أَوُ وَالْوَا كَذَالِكِ قَالَ رَبُّلِكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

💆 ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ (٢٧) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِندَ رَيِكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٢٤) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شَّبِينِ (٣٨) فَتَوَلَّى بِرُكِنِهِ عَوَقَالَ سَحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ (٣٩) فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمَعِ وَهُو مُلِيمٌ فِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (اللهُ مَا نَذَرُمِن شَيْءٌ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (اللهُ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قَيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ﴿ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهُمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ فَا ٱسۡتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُننَصِرِينَ (فَ) وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ (كُ وَالسَّمَآعُ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (١٤) وَالْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعُمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٌ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَّكُرُونَ ﴿ فَغِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١)



وجة ۞و<u>۞</u> <mark>يوُعَدُونَ</mark> وَٱلطُّورِ يوُعَدُونَ وَٱلطُّورِ





مُلَكُمُ الرَّحْمَانُ الرِّحِيمِ وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ أَنَّ مَاضَلَّ صَاحِبُكُرُ وَمَاغُوَىٰ أَنَّ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ﴿ عَلَمَهُ وَشَدِيدُ ٱلْقُوكِ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَكُ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفْتِي ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَى ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِا أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِا أَوْحَى الله مَا كُذَّبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى آنَ أَفَتُمُ رُونَهُ عَلَى مَايَرَى ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِندُ سِدُرَةِ ٱلْمُنْكَهَىٰ (١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيْ (١٥) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٧) لَقَدُ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرِينَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّي ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَيٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْيَى ﴿ يَلِكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ﴿ إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَا ﴿ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا قُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَد جَّآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدَى (٢٣) أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى (٢٤) فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥٠ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّ وَيَرْضَيَ (٢٠)





خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأُنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٧ مُّهُ لِمِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ﴿ فَكَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأُنصِرُ ۞ فَفَنَّحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءُ بِمَاءٌ ثُمُّهُمِر ا وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآةِ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجِ وَدُسُرِ ﴿ ثُنَّ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١٤) وَلَقَد تَّرَكُنكهَا ءَايَةً فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ١٥٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٦٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ الله كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الله إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرِ ﴿ أَنَا لَكَاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغُلِ مُّنقَعِرِ (٢) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٢) وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ (٢٢) كَذَّبَت ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ (٢٣) فَقَالُوٓا أَبشَرَا مِّنَا وَاحِدًا نَّتِبَعُهُ وَإِنَّا إِذًا لَّغِي ضَلَالِ وَسُعُرِ (١٤) أَوْ لِقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرٌ ﴿ وَهُ سَتَعْلَمُونَ غَدًا مِّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ (٢٠) إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبْر (٧٧)

أَد لَقِيَ ﴿ أَعُلِقِي

وَنَيِنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءُ قِسْمَةُ بِينَهُمْ كُلُّ شِربِ مُحْنَضَرٌ ﴿ إِنَّ فَنَادُواْ صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ (٢٩) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٠) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِيرِ (٣) وَلَقَدُ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ ثُنَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ﴿ ثُنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَيَّنَهُم بِسَحَرِ ١٠٤ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا أَ كَذَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدُ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنُّذُرِ إِنَّ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهُ وَلَقَد صَّبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ ١٨ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَ اللَّهِ كَا لَكُ لَلَّهِ مَا اللَّهِ لَهُ لَكُرِ فَهُلَ مِن مُّدَّكِرٍ فَ وَلَقَد جَاءٌ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ (١٤) كُذَّبُواْ بِاينِينَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَ عَرِيزِ مُّقْنَدِرٍ ﴿ أَكُفَّا رُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُمْ أَمْلَكُمْ بَرَآءَةُ فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّننَصِرٌ لَكَ سَيْهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ (٥٤) بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدُهَى وَأَمَرُّ ( اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ (١٤) يَوْمَ يُسَحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (١٤) إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ (١٤)





يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (١) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ هَٰ هَٰذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٢٤) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ (٤٤) فَبِأَيِّ ءَالَآ ِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (فَ) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ (كَ) فَبِأَيِّ ءَالْآ وَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٤) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (١٨) فَبِأَيِّ ءَالآفِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (١٤) فِيهمَاعَيْنَانِ تَجَرِيَانِ نَ فَإَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نَ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ وَ فَبِأَيِّ ءَالَآقِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ مُتَّكِعِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴿ فَا فَبِأَيِّ ءَا لَآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٥٥) فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُّ أَنُّ وَ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلۡمَرۡجَانُ ٥٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ هَلَ جَزَآجٌ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ فَإِلَّا عَالَا ۚ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ الله فَبِأَيَّءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ ( فَيَ فَبِأَيِّ ءَالَآفِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ( فَي فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ثُنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ثُلَّا اللَّهِ مَا لَا









هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ وَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدَّ أَخَذَ مِيثَنَقَكُرُ إِن كُنْهُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٤ ءَايَتٍ بَيّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْرَ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَىٰذَلَ أُوْلَيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىـتَلُواْ وَكُلُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ نَ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفُهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُوبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

ُنفرد بها ابن عامر



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاهُ عِندَ رَبِّهُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَوَّ الْمُكَا الْمُكَوَّةُ الْمُكَا الْمُكَوَّةُ اللَّهُ الْمُكَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَكِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَائُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ نَكُ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَا عُ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضُلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَّبُرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ لَكَ لَكُلُلُا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿

سُامُ

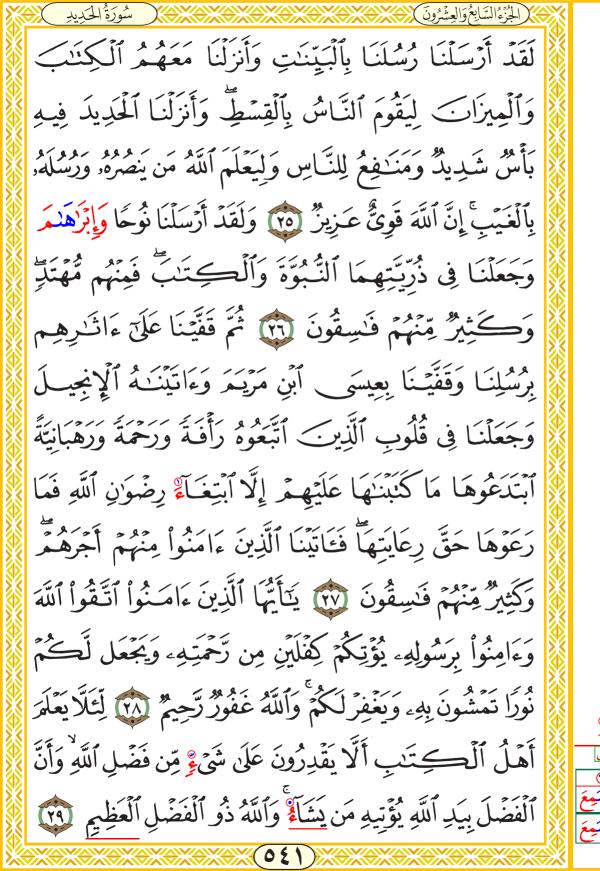



أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَكَ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهُمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوكِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنَّهُ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قَيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قَيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿



لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُ أَوْلَيْكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَئِيكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (٢٢) ٥٩ ٥ ١٤ سُورة الجشرا بسَ مِلْكَ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي آخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرْ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواً ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرِّعُبُ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَدِ ﴿ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّ ۚ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ ۚ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿

وجة ۞ و۞ <u>ٱلمُفُلِحُونَ</u> سَبَّحَ ٱلمُفُلِحُونَ سَبَّحَ



وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئَابِ لَهِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَتُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّ أُخْرِجُواْ لَا يَغَرُّجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَهِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّن اللَّهُ لَكِ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُنصَرُون اللهُ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ ۗ لَّا يَفْقَهُونِ شَ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءٌ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيثُ تَحُسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ كُمُثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُفُّرُ فَلَمَّاكُفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِى ﴿ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ 📆

مری عظم البدال فلد. مع: إسكان. روم. إشد





لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ إِسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَنْنَكُرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقَسِطُوۤ اللَّهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينرِكُمُ وَظَنَهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُولَيْك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَّئَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْهُ وَلۡيَسۡئُلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِن فَاتَكُمْ اللَّهِ وَإِن فَاتَكُمْ شَىٰ عُ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ سَ



وجة ٥و٩ ٱلْقُبُور سَبَّحَ ٱلْقُبُورِ سَبَّحَ



وجة <u>۞ و۞</u> ظُلِهِرِينَ يُسَيِّ ظَلِهِرِينَ يُسَيِّ

نفرد بها ابن عامر





وجة ۞و۞ **الرَّزِقِينَّ إِذَا** الرَّزِقِينَ **إِذَا** 



مُلْكَهِ ٱلسَّحْمِزَ ٱلرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ كَافِرٌ ۗ وَمِنكُمُ مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوَّرُكُرُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَي ٱلرَّيَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِبِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الْهَ لَنَ يُبَعَثُواْ قُلَّ بَكِي وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُّنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا نُكُفِرٌ عَنْهُ سَيِّئَانِهِ وَنُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحَنِّهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١

نْسَةُ الْ نَسَةُ ا ً. أَنُّ الْتَسَهِيلُ مَعَ الرَومَ 🕏 إبدال الهمـزة ألف



وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآةِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنَ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَبَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمُرُهُ, قَد جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّشَىءٌ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُر وَٱلَّتِئِي لَمْ يَحِضُنَّ وَأُوْلَئْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ﴿ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلْيَكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥ لم يعد مُخْرَجًا

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَيْمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَى ﴿ لِينْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَاننهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُنرًا ﴿ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبَّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ٨ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا نَ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلنُّطُامُاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُلَّخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا آبُداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ، رِزْقًا ١١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ

وجة ۞ و۞ عِلْمًا يَتَأَيُّهَا عِلْمًا يَتَأَيُّهَا



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُذْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّامُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُوجٍ وَآمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَقْيِلُ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ شَ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكِتَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِئِينَ ﴿

وجة <u>۞و</u> **ٱلْقَانِتِيَنَّ** تَبْدُرُا ٱلْقَانِنِينَ تَبْدُرُا



وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو اَجْهَرُواْ بِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٣ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِنَّا هُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ أَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءُ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ أَنُ أَمُ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءُ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللَّهِ وَلَقَدُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٨ أُوَلَمُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقَاتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ بَصِيرٌ ﴿ أَمَّنَ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَكُورَ يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنَ هَنَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةً مَلَ لَّجُّواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ ١٦٠ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدِ الْهَدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ فَلَ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴿ ثَا قُلُ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٧٥) قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢٦)

ءَاأَمنئُم



سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرُطُومِ (١٦) إِنَّا بَلُوْنَهُمْ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (٧٠) وَلَا يَسْتَثَنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِّن رَّبِّك وَهُمْ نَا يِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتَ كَالصّريمِ (٢٠) فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ (٢١) أَنُ ٱغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَنرِمِينَ (٢٢) فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ (٢٣) أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ (٢٤) وَغَدَوْاْ عَلَى حَرْدِ قَدْدِينَ (٢٥) فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓا إِنَّا لَضَآ آُلُونَ ﴿ ثُنَّ بَلْ نَحْنُ مَخُرُومُونَ ﴿ ثُنَّ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرْ أَقُل لَّكُوْ لَوْلَاتُسَبِّحُونَ (٢٨) قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (٢٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ قَالُواْ يَوْيُلُنَا إِنَّا كُنَّا طَعِينَ ﴿ اللَّهُ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبِّدِلْنَاخَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ ٣٠ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (٣٤) أَفَنَجْعَلُ ٱلْسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُرْكَيْفَ تَحَكُّمُونَ (٣٦) أَمُ لَكُرْ كِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٧٧) إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَخَيِّرُونَ (٣٨) أَمْ لَكُرْ أَيْمَانً عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُولَلًا تَعَكُّمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِشُرِّكَا مِهُمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ لَا اللَّهِ عَلَى الْ







يُبَصَّرُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ (١١) وَصَحِبَتِهِ عَ أَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي ثُنُوبِهِ (١٣) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدِ (١٤) كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ (١٥) نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوَىٰ (١٦) تَدْعُواْ مَنْ أَذَبَرُ وَتُولِّكُ ﴿ إِنَّ وَجَمَعَ فَأَوْعَيْ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا (أ) إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعًا (أ) وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا (أ) إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ (٢٠) ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ (٢٠) وَٱلَّذِينَ فِيَ أَمُوالِمِهُ حَقُّ مَعْلُومٌ ﴿ إِنَّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿ وَآ لَا لِينَ يُصَدِّقُونَ بَيُوْمِ ٱلدِّينِ (٢٦) وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ (٧٧) إِنَّ عَذَابَ رَبَّهُمْ غَيْرُ مَأْمُونِ (١٨) وَٱلَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٩) إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ٱبْغَنَى وَرَآعٍ ذَلِكَ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ (أَنَّ) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَكِمِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَتِهِمْ قَآيِمُونَ (٣٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٢٤) أَوْلَيْهِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرَمُونَ (٢٥) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ اللهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ اللَّهُ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدُخُلُ جَنَّةَ نَعِيمِ (٢٨) كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (٢٩)

أمري

﴾ الإبدال مـــع الرو ٣ التسهيل مــع الرو





وجة ۞ و۞ تَبَارًا قُلُ تَبَارًا قُلُ



وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَكِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (٥٠) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا أَنَّ لِنَفْئِنَاهُمْ فِيهِ وَمَن يُعَرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَنْدُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مَلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبِدًا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا أَنَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا أَنَ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ ع مُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ اللَّهُ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ ثَا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُرِيثُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّنَ أَمَدًا ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ وَ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَدًا ﴿ لَكُ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١٨٠

وجة ٥ و٩ عَدُدًا يَنَأَيُّهُ عَدُدًا يَنَأَيُّهُ

سُورَةُ المُزَّعِل الجُزْءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ سُورَةُ المزمِّلِيْ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ١ فَيُرالِّيلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَضْفَهُ وَأَوْ اَنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ا أُوزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (فَ) إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وِطَلَّهُ وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّغِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبَرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرَهُمۡ هَجُرًا جَمِيلًا ١٠ وَذَرۡنِي وَٱلۡكُكَّذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا شَ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا شَ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا شَ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (فَ) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ بَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٠٠ ٱلسَّمَآةُ مُنفَطِرً بِهِ عَكَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ١١٠ إِنَّ هَاذِهِ عَنْدُكِرَةٌ فَمَن شَآمٌ ٱتَّخَاذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿









وجة <u>۞و۞</u> **ٱلْمُؤَتَىٰ هَلُ** ٱلْمُؤَتَىٰ هَلُ

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَّاءً وَلَا شُكُورًا وَ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٠ وَجَزَعْهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا الله مُتَكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهُ رِيرًا اللهُ اللّهُ اللهُ ا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِتَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيراْ (١٥) قَوَارِيراْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجِبِيلًا ١٧٠ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوًا مَنثُورًا (١٩) وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتُ نَعِياً وَمُلْكًا كَبِيرًا (٢٠) عَلِيُّهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُوَّرُ وَإِسْتَبْرَقِ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١) إِنَّ هَنَدَاكَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا (٢٢) إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٢٣) فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا (٢٥)



وجة ٥ و٥ أَلِيًا وَٱلْمُرْسَلَتِ أَلِيًا وَٱلْمُرْسَلَتِ

أَلَمْ غَلْقَكُم مِن مَآءِ مَهِينِ (٧٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَكِينٍ (١٦) إِلَى قَدَرٍ مَّعَلُومِ (٢٧) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (٢٣) وَيْلُّ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ (٢٤) أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَآءً وَأَمْوَاتًا (٢٦) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا (٧٧) وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ (٢٨) ٱنطَلِقُواۤ إِلَى مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ (٢٠) ٱنطَلِقُوۤ اْإِلَى ظِلِّ ذِي تَكَثِ شُعَبِ أَنَّ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغَنِي مِنَ ٱللَّهَبِ أَنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كَالْقَصْرِ (٣٠) كَأَنَّهُ، جِمَالَتُ صُفْرٌ (٣٣) وَيْلُ يُومَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤) هَنَدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٢٥) وَلَا يُؤَذَنُ لَمُمْ فَيَعَنَذِرُونَ (٣٦) وَيُلُّ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعَنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ٢٨ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٩) وَيُلُّ يُوْمَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٠) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ (١٤) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢٤) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ (٢٤) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُخْسِنِينَ (٤٤) وَيْلُ يُومَيِدٍ

لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٤٥ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمُ مُّجِرِمُونَ ١٤٥ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيُلُّ

يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ فَا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ













وجهٌ ۞ و ۞

كَلَّآ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَآأَذُرَىٰكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كَنَبُّ مَّرَقُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَ إِلِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ إِذَا نُنْكَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ شَ كُلًّا بَل زَّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ بُقَالُ هَنَدَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ كُلَّ إِنَّ كَلَآ إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (١٨) وَمَا أَدَرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ (١٩) كِنَابٌ مَّرْقُومٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ ٱلْقُرَّبُونَ (٢) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (٢٥) خِتَكُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (٢٦) وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (٧٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ (٢٥ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ أَنَّ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَلَكُهِينَ (٣) وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَؤُلَا ۚ لَضَآ لُونَ ۞ وَمَاۤ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ (٣٣) فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤)







وجه ۞ و۞ رُوَيُكُم صَيِّح



نفرد بها هشام وجة ۞و۞ حسابهم والفحر







وجة ۞و۞ عُفُّبُكهمًّا وَٱلَّيْلِ

عُقْبُهَا وَٱلَّيْلِ





وجة ۞و۞

وجة ۞و۞ وَٱقْتَرَبِّ إِنَّا















## فِيْرُ ۚ إِلْيَهِ إِللَّهِ وَبَيَانِ ٱلْمُكِّولِ وَلَيَانِ ٱلْمُكِّولِ وَلَمْ مَنْهَا وَلَلْمَ فَي مِنْهَا

|                                        |            | , <u> </u>     |                                                                                                                |   | وسر ك                                      | اسرموع    |       |                  |
|----------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| رئي الم                                | · briefall | ( <b>( ( )</b> | الشُّورَة                                                                                                      | 1 | ,                                          | المنفضية. | , / S | السُّورَة        |
| مكيّت                                  | 497        | 49             | العنكبؤت                                                                                                       |   | مکیّۃ<br>مَدَنیۃ                           | ١         | 1     | الفاتخت          |
| مکیّۃ                                  | ٤٠٤        | ٣.             | الدُوْمِرِع                                                                                                    |   | مَدَنيۃ                                    | ۲         | ۲     | البقنق           |
| مکیّت                                  | ٤١١        | ٣١             | القبخة                                                                                                         |   | مدنيتا                                     | ٥٠        | ٣     | آلِغَيْرَابَ     |
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ٤١٥        | 44             | السبخ أبقر                                                                                                     |   | مَدَنيۃ                                    | ٧٧        | ٤     | النِّسُبُاءُ     |
| مَدَنيۃ                                | ٤١٨        | 44             | الأجنزاني                                                                                                      |   | مَدُنیْت<br>مکیّت<br>مکیّت                 | 1.7       | ٥     | المنافاتة        |
| مكيّت                                  | ٤٢٨        | 45             | ڛؙڹؙٚٵؙ                                                                                                        |   | مکیّت                                      | 177       | ٦     | الأنعطا          |
| مكيّت                                  | ٤٣٤        | 40             | فطإ                                                                                                            |   | مكيّت                                      | 101       | ٧     | ٳڵٲؘۼؘڶڣٚٵ       |
| مكيّت                                  | ٤٤٠        | ٣٦             | يس                                                                                                             |   | مدنيت                                      | 177       | ٨     | الأنفئ إل        |
| مکیّت                                  | ११७        | ٣٧             | الصَّافَّانِثُ                                                                                                 |   | امَدَنىۃا                                  | 147       | ٩     | البونجي          |
| مکیّت                                  | 204        | ٣٨             | £                                                                                                              |   | مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مُدَنیۃ         | ۲۰۸       | ١.    | يُونْنِينَ       |
| مکیّت                                  | 201        | 49             | المنكر                                                                                                         |   | مکیّۃ                                      | 771       | 11    | هُوَدِيا         |
| مکیّت                                  | 277        | ٤٠             | بَعَنْ فِي إِلَا الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ ال |   | مکیّۃ                                      | 740       | ١٢    | يُونْهُونِ       |
| مکیّت                                  | ٤٧٧        | ٤١             | فُصَّالْكَتُ                                                                                                   |   | مَدَنيۃ                                    | 729       | ١٣    | التعتي           |
| مکیّت                                  | ٤٨٣        | ٤٢             | الشِّهُورَيْ                                                                                                   |   | مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ                    | 700       | ١٤    | إبراهيئ          |
| مكيّت                                  | ٤٨٩        | ٤٣             | الِخُونِيَ                                                                                                     |   | مکیّۃ                                      | 777       | 10    | النجز            |
| مکیّۃ                                  | १९७        | ٤٤             | اللنُجُنَانَ                                                                                                   |   | مکیّۃ                                      | 777       | ١٦    | الِغِيَالِيَ     |
| مکیّۃ                                  | १११        | ٤٥             | ٤                                                                                                              |   | ۵<br>۵<br>۵<br>۵<br>۲<br>۲<br>۲<br>۲       | 777       | 17    | الإنتيزاغ        |
| مکیّۃ                                  | 0.4        | ٤٦             | الإنخقيك                                                                                                       |   | مكيّۃ                                      | 794       | ۱۸    | ٱلۡجُكِهُ        |
| مَدَنيۃ                                | 0.7        | ٤٧             | هُخِنَ مُنْ إِنْ                                                                                               |   | مکیّۃ                                      | ٣٠٥       | 19    | هُرُن الله       |
| مُدِنيۃ                                | 011        | ٤٨             | الهَنَيْزَجَ                                                                                                   |   | مکیّۃ                                      | 411       | ۲٠    | جُلْنِبْنَا      |
| مَدَنيۃ                                | 010        | ٤٩             | الجخال                                                                                                         |   | مکیّۃ                                      | 444       | 71    | الأنبئيناغ       |
| مکیّۃ                                  | ٥١٨        | ٥٠             | ة<br>قُرْبَ                                                                                                    |   | مدنية                                      | 444       | 77    | E 41.            |
| مکیّۃ                                  | ٥٢٠        | ٥١             | النابي                                                                                                         |   | مکیّۃ                                      | 454       | 74    | المؤفِّمْ بُوْبَ |
| مكيّت                                  | ٥٢٣        | ٥٢             | الطُّلُونِ                                                                                                     |   | مدنيت                                      | 40.       | 75    | الِثَبِّوُيْدِ   |
| مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>کینۃ<br>مکییۃ        | 770        | ٥٣             | النخيار<br>القبائية                                                                                            |   | مكيّة                                      | 409       | 70    | الفُرُقِبَانَ    |
| مكيتا                                  | ۸۲٥        | ٥٤             | ,                                                                                                              |   | مکیت                                       | 417       | 77    | الشُّنْعَ لَا عُ |
|                                        | ١٣٥        | ٥٥             |                                                                                                                |   | مَدَن :<br>مکیّد<br>مکید<br>مکیّد<br>مکیّد | **        | ۲٧    | البِّنَهُ إِنَّ  |
| مکیّت                                  | 045        | ٥٦             | الواقعِئْرَا                                                                                                   |   | مكيت                                       | ٣٨٥       | ۲۸    | القِصَّاضِ       |

## فِهِرِّنْ إِللَّهِ إِللَّيْ فَإِللَّا وَبَيَانِ ٱلْمَكِّ وَالْمَدِنِ مِنْهَا

|                                                             | - (   |       |                                      | , | وسر ک                                                                  | اسرموع  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S                     | - 600 | (خور) | الشُّورَة                            |   | <br>                                                                   | المنعني | ( * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | السُّورَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مکیّت                                                       | 091   | ٨٦    | الظارِّق                             |   | مَدَنيۃ                                                                | ٥٣٧     | ٥٧                                      | المِن لِيلِيَّ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ اللللِّهِ الللللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ اللللِّهِ الللللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ اللللللللللِّلْمِلْمِ الللللِّهِ الللللللللِّلْمِلْمِلْمِ اللللللللِّلْمِلْمِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |
| مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ | ०९६   | ۸۷    | الأغلى                               |   | مَدَنيۃ                                                                | 027     | ٥٨                                      | المجكأذلتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مکیّت                                                       | 097   | ۸۸    | النجاشئين                            |   | مَدَنيۃ                                                                | 050     | ٥٩                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مکیّۃ                                                       | ٥٩٣   | ۸۹    | الفُجُزُرِ                           |   | مَدَنيۃ                                                                | ०१९     | ٦,                                      | الحشيزع<br>المُهتبَّخنتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مکیّۃ                                                       | ०९६   | ٩٠    | الْبُخُلَاي                          |   | مَدَنيۃ                                                                | 001     | 71                                      | ا الصّنَفِّيِّ عَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مکیّۃ                                                       | ०९०   | 91    | البثمنين                             |   | مَدَنيۃ                                                                | ٥٥٣     | 77                                      | المرابعة أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مکیّۃ                                                       | ०९०   | 97    | الِليَّالِ                           |   | مَدَنيۃ                                                                | 005     | ٦٣                                      | المنكافةوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مکیّۃ                                                       | ٥٩٦   | 98    | الِضَّجَئ                            |   | مَدَنيۃ                                                                | 007     | ٦٤                                      | النَجَابُنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مکیّۃ                                                       | ٥٩٦   | 98    | الثِيْزُكِ                           |   | مَدَنيۃ                                                                | 001     | 70                                      | الطِّكُ لِاقِيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مکیّۃ                                                       | 097   | 90    | الِتَّيْنِ                           |   |                                                                        | ٥٦٠     | 77                                      | ٳڶؚؾٞڿؙؙؚڹٛؽؙڒؚٵ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مکیّۃ                                                       | 097   | 97    | العِكَافَيْ                          |   | مُدُنِّۃ<br>مکریکی کی                 | 770     | ٦٧                                      | المِثَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مکیّت                                                       | ٥٩٨   | ٩٧    | الِقَكَ لِمُكِ                       |   | مكيّۃ                                                                  | ०७१     | ٦٨                                      | ٱلۡقِئۡكِٓۤلۡہٰۤۓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مَدَنيۃ                                                     | ٥٩٨   | ٩٨    | البَيَبَئِيْنِ                       |   | مكيّۃ                                                                  | ٥٦٦     | 79                                      | الجنقلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مَدُنيۃ                                                     | ०११   | 99    | التَلَاكَةِ                          |   | مکیّۃ                                                                  | ۸۲٥     | ٧٠                                      | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مکیّۃ                                                       | ०११   | 1     | الغَارْبَاتِ                         |   | مکیّۃ                                                                  | ٥٧٠     | ٧١                                      | چي کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مکیّۃ                                                       | 7     | 1.1   | القِنظِعِثِ                          |   | مکیّۃ                                                                  | ٥٧٢     | ٧٢                                      | لِلْخِرْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ          | 7     | 1.7   | البُهِ                               |   | مکیّۃ                                                                  | ٥٧٤     | ٧٣                                      | المُؤنَّةُ لِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مکیّۃ                                                       | 7.1   | 1.4   | العجفيز                              |   | مکیّۃ                                                                  | ٥٧٥     | ٧٤                                      | المئتأثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مکیّت                                                       | 7.1   | 1.5   | الهنبغ                               |   | مکیّۃ                                                                  | ٥٧٧     | ٧٥                                      | القِئيامئةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مکیّت                                                       | 7.1   | 1.0   | الِفِّنْ يُنْكِ                      |   | مَدَنْیۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ                                             | ٥٧٨     | ٧٦                                      | الانسَنكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مکیّت                                                       | 7.7   | 1.7   | فَرْنَشْنِ                           |   | مکیّۃ                                                                  | ٥٨٠     | ٧٧                                      | المؤسئيلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مکیّت                                                       | 7.7   | 1.7   | المناغون                             |   |                                                                        | ٥٨٢     | ٧٨                                      | الْبُكَبِّالِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مکیّت                                                       | 7.7   | 1.7   | الكؤيْرَ<br>الكافورَة<br>الكَافِرَةِ |   | مکیّۃ                                                                  | ٥٨٣     | ٧٩                                      | ٵڵؾٙٳۯ۬ۼؖٳؙؾٛ<br>ۼۘؠۺۣڹٛ<br>ٵڵڐؚٙڔ <b>ؽ</b> ڹ؞ۣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مکیّت                                                       | 7.4   | 1.9   | البكافري                             |   | مکیّۃ                                                                  | ٥٨٥     | ۸۰                                      | عَبِيَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مَدُنيۃ                                                     | 7.4   | 11.   | الِنَّطَيْزَ                         |   | مکیّۃ                                                                  | ٥٨٦     | ۸۱                                      | ٵڵؾؙؚؖٛڔڲؚۏٚۑڹۣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مکیّۃ                                                       | 7.4   | 111   | المنيكا                              |   | مکیّۃ                                                                  | ٥٨٧     | ۸۲                                      | 112:311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مکیّۃ                                                       | ٦٠٤   | 117   | الإخلاض                              |   | مکیّۃ                                                                  | ٥٨٧     | ۸۳                                      | المنظفيفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ          | ٦٠٤   | 114   | الفِئَلُقَ                           |   | م کا<br>کا کیا گیا گیا گیا<br>کا گیا گیا گیا گیا<br>کا گیا گیا گیا گیا | ٥٨٩     | ٨٤                                      | الانشِقِقكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مکیّت                                                       | ٦٠٤   | 118   | التَّاشِنَ                           |   | مکیّت                                                                  | ٥٩٠     | ۸٥                                      | البُرُوجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ريز القالية على المرابعة المرا

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَٱجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُ مَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا أُنْسِيتُ وَعَالِمْني مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِيُحِمَّةً يَارَبَّ الْعَالِمَينَ ﴿ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِح لِي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لي في كُلّ خَيْرٍ وَٱجْعَلِ المؤتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُ مَّ ٱجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَمُخُنْ وَلَا فَاضِحٍ ﴿ اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْمُشَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرًا كُيَّاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثَبَّتْنِي وَتَقِلُّ مَوَانِين وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلا مِنَ الْكِنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَا نِرْمَغْفِرَنِكَ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلّ إِنْهِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلّ برُّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجِرْنَامِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَخُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَانْبُلِغْنَا بِهَاجَنَّكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَانْهُوِّنْ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَنْنَا وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَىٰمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا يَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهُمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاتُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ۞ اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ اوَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَكَّمَدٍ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

7.1

# علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرمز والترميز اللوني للقراءات العشر في مصاحف السلسلة الفراتية

### أولاً: علامات الوقف المعتبرة

| الشاهج من الآيات                                                                        | طلالة الرمز                                                  | ألرمز |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۖ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾     | لزوم الوقف                                                   | مر    |
| ﴿ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْ ِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَكَمُّ ﴾             | النهي عن الوقف                                               | צ     |
| ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم ۗ وَأَزْوَجُهُۥ أُمَّ هَنَّهُمْ ﴾ | الوصل أولى من جواز الوقف                                     | صلے   |
| قُل رَّيِّ أَعَامُ بِعِدّ رِّهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ  | الوقف أولى من جواز الوصل                                     | قلے   |
| نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ | جــــواز الوقف                                               | ح     |
| ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَقِينَ ﴾                               | وقف المعانقة وهو جواز الوقف<br>بأحد الموضعين وليس في كليهمـا |       |

#### ثانياً: مصطلحات الضبط العامة

| 2 |                                                                        |                                                    |                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   | الشاهط من الآيات                                                       | كالة الرمز                                         | الرهز                                        |
|   | ﴿ أُولَتِكَ • مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ • بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ ﴾    | زيادة الحرف وعدم النطق به مطلقاً                   | 0                                            |
|   | ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ • لَّكِكَنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي ﴾             | حذف الحرف وصلاً وإثباته وقفاً                      | 0                                            |
|   | ﴿ مِنْ خَيْرٍ • وَيَنْعُونَ عَنْهُ • قَدْ سَمِعَ • وَخُضْتُم ۗ ﴾       | سكون الحرف مع وجـوب النطق به                       | 2                                            |
|   | ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ • جَزَآءً بِمَا • مُّنْبَثًّا ﴾           | وجـــوب الإقلاب                                    | ٢                                            |
|   | ﴿ سَمِيعُ عَلِيمُ . وَلَا شَرَابًا إِلَّا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾    | إظهـــار التنوين                                   | <u> </u>                                     |
|   | ﴿خُشُبُ مُسنَدَةً عَفُورًا رَّحِيمًا • وُجُوهُ يُؤمَ إِزِنَا عِمَةً ﴾  | إدغــــام التنوين                                  | <u>_                                    </u> |
|   | ﴿ شِهَابٌ ثَاقِبُ • سِرَاعًا ذَالِكَ • بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامِ ﴾    |                                                    | <u>_                                    </u> |
|   | ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِئَابُ • يَلُوُنَ ٱلْسِنَتَهُم • إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ﴾ | وجوب النطق بها بحسب ما<br>يقتضي تشكيله أو إهمالــه | ا و ے                                        |



|                                                                                                          | الشاهط من الآيات                                             | طِهِلَةُ الرمز                                                                                      | ألرهز    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
|                                                                                                          | ﴿ أَوْلِيَاءُ أُوْلَيْهِكَ ﴾                                 | إبدال الهمزة واوًا ســــاكنة<br>إذا كان ما قبلها مضمــــوماً                                        |          |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ السُّفَهَاءُ أَلَا ﴾                                       | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا كان ما قبلها مضمومــــاً                                  | و        |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ يَشَآهُ إِنَّ • ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا • ٱلسُّوَّءُ إِنَ ﴾     | إبدال الهمزة المكسورة واواً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مضمومــــاً                                  |          |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ بِٱلشُّوِّءِ أَلَّا • ٱلنِّسَاءِ أَنِ ﴾                    | إبدال الهمزة ياء ســـاكنة                                                                           |          |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ لِأَهْبَ • ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً • ٱلنِّسَاءِ أَقْ ﴾          | إبدال الهمزة المفتوحة ياءً مفتوحة إِنْ الله إِنْ الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الله الله الل | ۷        |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ هَنَوُ لَآءِ لِن • ٱلسَّمَآءِ لِللَّهُ • ٱلْبِغَآءِ لِنَ ﴾ | إبدال الهمزة المكسورة ياءً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مكسوراً                                       |          |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ يُؤَيِّيدُ ۥ يُؤَاخِذُكُم ۥ فَلَيُؤَدِّ ۥ ثُؤَاخِذْنَا ﴾   | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا سبقت بضم مع بقاء حركتها                                   | 10       |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ خَاسِئًا • مُلِيْتَ • نَاشِيْةَ • لِيَلَّا ﴾               | إبدال الهمزة المفتوحة ياءً مفتوحة<br>إذا سبقت بكسر مع بقاء حركتها                                   | •        |  |  |  |
|                                                                                                          | ــة بالوقــوف على مرســـوم الخط                              | مصطلحات الضبط الخاص                                                                                 | رابعاً:  |  |  |  |
|                                                                                                          | ض الروايات،بحال غير حال الوصل                                | ف على بعض الكلمات في بع                                                                             | والوق    |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ يَنَأَبُتُ لَا تَغَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۗ ﴾                   | الوقوف على الحرف بالهاء                                                                             | (D)      |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعَبَ ﴾                       | كسر الحرف وقفاً                                                                                     | <b>(</b> |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ وَمَا لَهُ مُومِن دُونِهِ ۽ مِن وَالٍ ﴾                    | الوقوف على الكلمة بالياء                                                                            | <b>a</b> |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ عَسَّى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۗ ﴾          | إمالة الحرف وقـفــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  | 0        |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى *             | تقليل الحرف وقفاً                                                                                   | 0        |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ قُلِ اِنَّ هُدَّى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُهُدِئ ﴾                | الفتــح أو التقليل وقفـــاً                                                                         | 0        |  |  |  |
|                                                                                                          | ﴿ فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآءِ يُ إِلَّا فِرَارًا ﴾            | مـد الحــرف وقـفــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  | 0        |  |  |  |
| خامساً: مصطلحات الضبط الخاصة بالوقف على الهمز عند<br>حمزة براوييه خلف وخلاد وعند هشام عن ابن عامر الشامي |                                                              |                                                                                                     |          |  |  |  |

71.

|                                                                                                                                                                                                                        | حِلِلَةَ الرمز الشَاهَطِ مِنْ الْآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الرمز         |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| <                                                                                                                                                                                                                      | حذف الحرف حال الوقف ﴿فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             |  |  |  |  |  |
| <                                                                                                                                                                                                                      | بدال الهمزة ألفاً عند الوقف ﴿ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ <u>ٱلْمَاَّةُ</u> ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(</b>      |  |  |  |  |  |
| ₹                                                                                                                                                                                                                      | بدال الهمزة واواً عند الوقف ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِّايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤُمِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u></u>       |  |  |  |  |  |
| <                                                                                                                                                                                                                      | بدال الهمزة ياءً عند الوقف ﴿ الدُّفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّيَّةُ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>©</b>      |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                      | قل حركة الهمزة وقفاً ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>©</b>      |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                      | نسهيل حركة الهمزة وقفاً ﴿ فَأُمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاَّةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •             |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                      | بدال الهمزة فإدغامها وقفاً ﴿ كُأُنَّهَا كُوكُبُّ دُرِّيٓ عُ ۗ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₩</b>      |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                      | قِفاً:بالسكت أو النقل أو التحقيق ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِبِهِ عَلَا تَحَـٰزَنَّ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • <b>•</b> •• |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                      | قِفاً:بالسكت أو التحقيق ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ ۚ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سع            |  |  |  |  |  |
| أَفدّتُ العلامات أَعلاه من مصاحف التيسير، للشيخ الفاضل حازم البردوني جـــزاه الله خيراً لما رأيتُ فها من تيسيير على المتعلم والمتعبد، في مسأله ضبط الوقف على الهمز، غير أني تصرفت باستعمالها تارةً وتوسعتُ تارةً أخرى. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |  |  |  |  |  |
| L                                                                                                                                                                                                                      | ادساً: دلالات الرموز المستعملة في السلسلة الفراتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4             |  |  |  |  |  |
| ą                                                                                                                                                                                                                      | نهاية الآية ورقمها ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوتَرَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\Diamond$    |  |  |  |  |  |
| ۱                                                                                                                                                                                                                      | بداية<br>الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها ﴿ ﴿ فَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                      | موضع السجود ﴿ كُلَّا لَا نُطِعُهُ وَاُسْجُدُ وَاُقْتِرِبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال | <b></b>       |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                      | رأس آية في العد غير الكوفي ﴿ آمَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِيٌّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>      |  |  |  |  |  |
| Ą                                                                                                                                                                                                                      | يس بآية فيما سوى الكوفي ﴿ طَهِ ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْهِي﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |  |  |  |  |  |
| ¢.                                                                                                                                                                                                                     | موضع التكبير عند سور الختم ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ فَي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |  |  |  |  |  |
| ľ                                                                                                                                                                                                                      | مواضع ترك البسملة وصلاً ﴿ بِنَ مُ اللَّهِ ٱلرَّحْزَرَّ ٱلرِّحِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |  |  |  |  |  |

# الترميز اللوني لمصاحف السلسلة الفراتية

- ١. اللون الأسود الخالص: لحفص، وما وافقه العشرة فيه، في النص أو الحاشيـــة.
- ٢. اللون الأحمر المحلي بالأزرق: لما خالف حفصاً، والأزرق لوجه الخلاف تحديــــداً.
- ٣. اللون الأزرق الخالص: هو ما خالف فيه القارىء أو الراوي حفصاً في بنية الكلمة
- أو ضبطها بالكلية،نحو ابن كثير في؛ «قَالَ» من الآية الأخيرة من الأنبياء، قرأها: قُل.
  - اللون الأسود المحلى بالأحمر: وفيه وجوه؛
- ه ما خالف حفصاً وقفاً لا وصلاً؛ كالممال المنوَّن، والممال المتلوِّ بساكن، ونحو ذلك.
   للتنبيه على؛ الإخفاء: عند أبى جعفر. الوقف على الساكن المفصول: عند حمزة.
- - ٥. اللون الأحمر الخالص: لما وافق حفصاً من جهة، وخالفه فيه؛
- ه وجهاً ثانيـاً؛ كـ: ورش في «وزرا»، إذ يفخمها مثل حفص وله الترقيق فها، وجهٌ ثانٍ.
- ⊕حال الوقف؛ ك: البزي في «الاستفهامات الخمس» يقف علها كحفص، وله ثانٍ بالهاء.
- ّ. اللون الأخضر: استُعمِلَ في نطاقِ ضيقِ وأشرتُ إليـــه في حيث ورد من المصاحف.

# بين يدى السلسلة الفراتية

الحمد لله الذي نزَّل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً، فبعث الله بـه نبيـه محمـداً للناس، مىشراً ونِذيراً، فأعجز به خلقه فلن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. والصلاة والسلام على نبينا محمـد، الذي أرسله الله رحمـةً للعالمين، وعلى آلـه وصحبـه الطيبين الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد دفعني إلى إخراج هذه السلسلة المباركة، رغبتي في تيسير هذا العلم الشريف على طلابه ومربديه، متعلمين ومتعبدين، وحيث كثرت الجياد المضمرة في هذا المضمار قديمـــاً وحديثاً، فقد أحببتُ أن يكون لي في هذا المضمار غلوة، وإن جئتُ «الشُّكيت»، حسى من أن أكون معهم وأن أعدَّ من جملتهم «إنَّ التشبه بالكرام فلاح» ورحم الله أبا عمرو البصري وهو أحد العشرة الكبار، حين قال: «ما مثلنا مع من سبقنا إلا كمثل بقل نبت في أصل نخل» فماعساي أن أقول؟ وبعد. فقد اجتهدت، بعد النظر في ما وقع تحت يـدي من مصاحف ورقيةٍ ورقميةٍ، أن أعمل على تيسير هذا العلم لطلابه، روايةً ثم درايةً، فلا يتكلف المشتغل بهذا العلم عناء تذكر أصول القراءة أو الرواية، وهو يتلو كتاب الله عزَّ وجل، الأمر الذي يصرفه عن الخشوع والتدبر، لذا فقد استعملتُ علامات ومصطلحات الضبط الخاصة بالوصل وهي ما تواطأ عليـــه علماء هذا الفن\_إذ القرآن مبني في ضبطه كما هو معلوم على الوصل\_مضيفاً إلى ذلك مصطلحاتٍ خاصةٍ بالوقف أفدتها من مصاحف التيسير للشيخ الفاضل حازم البردوني بعـد أن أضفتُ لها وعـدَّلتُ في بعضهـا وتوسـعتُ في البعض الآخر ، هـذا ودون المساس بالرسم العثماني، وما اتفق عليه علماء الرسم.

وختاماً، أَسأَلُ الله عزَّ وجلَّ أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، على هدى نبينا الكريم، متقبلاً عنده في الآخرين، وأعوذ بالله أكون مرائياً أو أن أطلب الدنيا بعمل الآخرة، معترفاً بالنقص والتقصير، فما كان من صواب فبفضل الله وتوفيقه وما كان من خطـاً فمن نفسي والشيطان، والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان. منبحية العمل وقواعده 🛊 مصاحف السلسلة الفراتية، أصلها مصحف المدينة المنورة الطبعة الأولى، برواية حفص. & تمَّ ضبط مصاحف السلسلـة الفراتيـة كلهـا بناءً على روايـة حفص اتفاقاً واختـلافـــاً. € العدُّ المعتمد للآيات في مصاحف السلسلة، عدُّ أهل الكوفة وعدهم الآي (٦٢٣٦) آية وقد تمَّ اعتماد العدِّ الكوفي للآيات، لتمكين القارىء من المقابلة والمراجعة ،عند الحاجــة. هذا وقد أشرتُ في كل مصحفِ من المصاحف إلى العدِّ المعتبر عند أهل القراءة أو الرواية. وجعلتُ عند رؤوس الآيات\_في العدِّ غير الكو في\_ نجمةً ذهبيةً: 🦀 مع حاشيةٍ سفلي بذلك. وأشرتُ لما كان رأس آيــة عند الكوفيين ولم يكن عند غيرهــم، بـــهذا الرمـــــــز: 🦱 وما لم أشر إليه بأحد الرمزين أعلاه، دل على اتفاق في العدِّ بين العدِّ الكوفي وغيره، مع اختلاف الترقيم أحياناً، وهذا هو الأعم الأكثر، والذي بموجبه أبقيتُ على العـــدِّ الكوفي. 🕸 تمَّ إخراج مصاحف القراءات من طريق الدرَّة والشاطبية، لكل القراءات ولكل الروايات وبكل الوجوه المعتبرة ومثلاً لا حصراً، قالون له في السلسلة الفراتية، أربع مصاحف؛ ١.قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ٢. توسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ٣.قصر المنفصل مع صلــة ميم الجمع. ٤. توسط المنفصل مع صلة ميم الجمع. & وحَّدتُ ألوان المصاحف للتميز، فالأخضر للقراءة، والعسلي للراوي للأول والأزرق للثاني.

🥸 مصاحف القراءات: ١. بلغ عدد مصاحف القراءات في السلسلة تسعة مصاحف فقط، وليست عشرة، وذلك أن قراءة نافع لا يمكن جمعها في مصحف واحد وذلك للتباين الشديد بين قالون وورش. ٢. نص المصحف في مصاحف القراءات للراوي الأول والحاشية للراوي الثاني، خلا قــراءة أبي عمرو البصري، فالنص للراوي الثاني، وهو السوسي والحاشية للأول وهـــو الدوري وذلك أن الدوري له وجهان في المد المنفصل، وللسوسي وجه هو القصر وجهاً وإحــــدا. ٢. في حاشية مصاحف القراءات ما عُريَ عن الشرح وما أشيرَ إليـــه بعبارة وجه ثان فهـو للراوي الثاني»صاحب الحاشية» وما لم يكن كذلك، أُشيرَ إليه بعبارة دالةِ عليه. ٤. كل كلمةِ تحتها خط في المصحف، دلَّ على وجود حاشية لها، سـواءً للقراءة أو الرواية. ٥.قراءة خلف العاشر، لا خلاف بين الروايتين، لكني جعلتُ مصحفاً معنوناً بكل روايةٍ أسوةً بسائر المصاحف، وذلك لمن أحب أن يقرأ على نية روايةٍ دون أخرى. 🕸 ألحقتُ بكل مصحف، علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرموز والترميز اللوني، للقراءات العشر، ليتسنى للقارىء أخذ ما يحتاجه في المصحف الذي يقرأ فيه. 🕸 ألحقتُ بكل مصحف ما كان خاصاً به، مثل إسناد الرواية، أو مصطلح ضبطٍ ،ونحوه. ﴾ ألحقتُ بكل مصحف أصول القراءة أو الرواية، ليحوز القارىء العلم درايـــة وروايـــة. 🕸 جعلتُ الحاشيــــة يمني لكل المصاحف، أثبتُ فها اللازم، حفاظاً على تركيز القاريء. 🕸 بلغ مجموع المصاحف أربعين مصحفاً، لكل الوجوه المعتبرة من الـدرة والشاطبيــة. 🕸 تمَّ تعديل بعض أماكن علامات الوقف في مصاحف السلسلة، لاختلافها عن روايـــة حفص الذي ترتب عليه اختلاف المعني ، «نقلاً عن مصاحف التيسير» وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عمَّان تحريراً بتاريخ: ٢٠٢٠/١١/١

# تعريف بهذا المصحف الشريف

عراك بن خالد الدمشقى،عن يحيى بن الحارث الذماري،عن عبدالله بن عامر

كُتِبَ هذا المصحف وضُبِطَ،على ما يوافق رواية هشام بن عمار السلمي، عن

الشامي، عن أبي الدرداء ضيسًاعنه عن النبي مهميني .

♦ اتُّبع في عَدِّ آيات هذا المصحف العَدُّ الكوفيُّ، وعَدَهُّم آي القرآن (٦٢٣٦) آية

❖ عَدُّ الآي المعتبر لقراءة ابن عامر، هو العدد الشامي، وعَدَهُم (٦٢٢٦) آية
 لذا أشرتُ أسفل الصفحات إلى ما كان رأسُ أي في العدالشامي وما لم يكن.

وما كان رأس آية في العد الشامي ولم يكن في الكوفي أشرتُ له بنجمة ذهبية: 🛞

وما كان رأس آية في العد الكوفي ولم يكن في العد الشامي جعلت رأس الآية هكذا:

وأما سائر رؤوس الآيات: 🗘 فمتفقٌّ عليه في العدين مع اختلاف الترقيم أحياناً.

# دليل الألـــوان

❖ اللون الأسود المحلى بالأحمر لوقف هشام على المهم وز آخره.

❖ اللون الأحمر الخالص للكلمات التي وافق فها حفصاً، وجهاً مقدماً وله فها وجه ثانٍ.

# أصول قراءة الإمام ابن عامر الشامي

#### . أصول قراءة الإمام ابن عامر براوييه - هشام وابن ذكوان



## 

#### له بين السورتين ثلاثة أوجه

١- البسملة: قطع الجميع \_ وصل الجميع \_ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث.

**٦- السكت:** ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾

٣- الوصل: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾

الأوجه بين

وبصراءة

الأنفـــال:-

١- الوقف: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿

٦\_السكت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

٣ - الوصل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْبَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ١٠

ويأتي بالبسملة بين الأربعة الزهر قولاً واحداً حال اختياره السكت بين السورتين وحال اختيارة وعال اختيارة وحال اختيارة الوصل يأتي بالسكت ، أي يفضل الفصل بينهما بالنسملة استحباباً وهي:

١. سُورَةُ النَدَّشِ وسُورَةُ القِيامَةِ ٢. سُورَةُ الانفِطَارِ و سُورَةُ المُطَقِفِينَ ٣. سُورَةُ الفَجْرِ وسُورَةُ البَاكِ ٤. سُورَةُ العَصْرِ و سُورَةُ المُصْمَرَةِ

تنبيه: لا بد من الإتيان بالبسملة لجميع القراء بين آخر سورة الناس وأول سورة الفاتحة.

(711)





أن تكون الأولى مفتوحة والثانية النصورة نحو: ﴿ مَفِي عَ إِلَى ﴾ مكسورة نحو: ﴿ مَفِي عَ إِلَى ﴾

il)

أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة نحو: ﴿ مَا مُ أُمَّةً ﴾

النوع الخامس

أن تكون الأولى مكسورة والثانية

#### النــوع الرابع

أن تكون الأولى مضمومة والثانية

أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة نحو: ﴿ كُشَّاهُ إِلَى ﴾

النــوع الثالث

مفتوحة نحو: ﴿ٱلسُّفَهَاءُ أَلَا﴾ اللهِ مفتوحة نحو: ﴿ ٱلسَّكَمَاءِ أُو ﴾

الحكم: (في الأنواع الخمسة له تحقيق الهمزتين مثل حفص.

## الهميز المفيرد

\* فَضَلِهِ عُونَ ﴾ ﴿ يُضَلَّهُ ونَ ﴾ التَّوَيَةِ ٣ ﴿ مُرْجُونَ ﴾ ﴿ مُرْجُونَ ﴾ ﴿ مُرْجَعُ ونَ ﴾ التَّوَيَةِ ١٠٠ \* ﴿ مُرْجُونَ ﴾ ﴿ مُرْجَعُ ونَ ﴾ التَّوَيَةِ ١٠٠ \* ﴿ مُرْجَعُ ﴾ التَّوَيَةِ ١٠٠ \*

\* ﴿ سَأَلَ ﴾ ﴿ سَأَلَ ﴾ المَاحِ ١ ﴿ ابن ذكوان ﴿ مِنسَأَتُهُ ﴾ ﴿ مِنسَأَتُهُ ﴾ سَإِ١٤

﴿ أَضَافُ ابنَ ذَكُوانَ هَمَزَةَ بِعِدِ النَّاءِ: ﴿ ٱلْبُرِيُّ الْجِنَّةِ ﴾ الْجَنَّةِ ﴾ الْجَنَّةِ ٧

الاستفهام المكرر في القرآن وهو في أحد عشر موضعاً

<mark>تسعأ</mark> منها: أخبر في الأولى واستفهم في الثانية و<mark>موضعين ا</mark>ستفهم في الأولى و أخبر في الثانية وهو على مذهبه في الهمزتين من كلمة

إخبار → استفهام ﴿ إِذَا كُنَّا تُرَبَّا أَدِنَّا ﴾ اتِّعَدِه ﴿ إِذَا كُنَّا عِظَنمًا وَرُفَكًا أَدِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ الإسْرَا

﴿ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَنحِشَةَ ﴾ ﴿ أَبِينَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ المَنكَوْتِ ٢٩ ٢٨

﴿ إِذَا مِتْنَا وَكُنَا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَدِينًا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ النوائون ١٠٥٠ ﴿ إِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَدِينَ اللَّهِي خَلْقِ جَدِيدِم ﴾ النجازة الله الله الله عَنْ المَدْعُوثُونَ ﴾ المناقات ١٦٠ ﴿ إِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ذُرَابًا وَعِظَامًا أَدِي نَا لَمَدِينُونَ ﴾ المناقات ٥٠ ﴿ إِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ذُرَابًا وَعِظَامًا أَدِينُونَ ﴾ المناقات ٥٠

﴿أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ إِذَا كُنَّا عِظْمًا نَخِرَةً ﴾ اللَّهَاتِ

تنبيه: ﴿ أَدْبِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَدِهِ نَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ سُوَنُّ الْوَفِيَةِ ٤٠ (وافق حفصاً) همام له وجهي التحقيق مع الإدخال وعدمه في مواضع الاستفهام.



# ثانياً:المذهب الرسمي في الوقف على الهمز المتطرف لهشام

#### يقسم هذا المذهب إلى قسمين:

#### القسم\.الهمزة المسبوقة بألف مدية

#### الهمزة المرسومة على واو متطرفة

وردت في ثمانية ألفاظ متفق علها في رسم المصاحف في ثلاثة عشر موضعاً

ل ﴿ حَنَى مَنْ اللَّهُ وَمِي ٣٣ ﴿ الشُّورَىٰ ٤٠ ﴾ الحَشْرِ٧١

٢ ﴿ شُرِكَتُوا ﴾ النَّتَعامِ٤٥ ٢٠ ﴿ نَشَرَقُوا ﴾ هود٥٧ ٤ ﴿ ٱلصُّ عَفَتُ أَى إِبْرَاهِ بِرَا؟ ٥٠ ﴿ شُكُفَ عَبَّ أُو الرُّوهِ ١٣ الرُّوهِ ١٣

٦- ﴿ وُعَدَوُّا ﴿ هَافِيهِ ٥٠ ﴿ كُلُو الصَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُكُونُ الشَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُكُنُّونُ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُكُنُّونُ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُكَنِّقُونُ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُكَنِّقُونُ السَّفَاتِ ١٠٠ ﴿ مُكَنِّقُونُ السَّفَاقِيدِ ١٠٠ ﴿ مُكَنِّقُونُ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُكَنِّقُ الْمُعَالِمُ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُكَنِّقُ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُكَنِّقُ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُكِنِّ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُنْ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُكِنِّ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُنْ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُنْ السَّافَاتِ ١٠٠ لَمُ مُنْ السَّافَاتِ ١٠٠ ﴿ مُنْ السَّافَاتِ ١٠٠ لَلْكُونُ السَّافِ السَّافِقِيلِ ١٠٠ لِمُنْ السَّافِقِيلِ ١٠٠ لِمُنْ اللَّهُ مِنْ السَّافِقِيلِ ١٠٠ لِمُنْ السَّفَاتِ ١٠٠ لِمُنْ السَّفِقَاتِ ١٠٠ لِمُنْ السَّفِقَاتِ ١٠٠ لِمُنْ السَّفِقَاتِ السَّفَاقِقِيلِ السَّفِقِيلِ السَّفَاتِ السَّفَاتِ السَّفَاقِيلِ السَّفِيلِ السَّفَاقِيلِ السَّفَاتِ السَّفَاقِيلِ السَّفَاقِيلِ السَّفَاقِقِلِ السَّفِقِيلِ السَّفَاقِلَ السَّفَاقِلَ السَّفَاقِلِ السَّفَاقِلَ السَلَّقُ السَّفِيلِ السَّفِقِ السَّفِقِ السَّفِقِيلِ السَّفِيلِ السَّفِقِيلِ السَّفِقِ السَّفِقِ السَّفِيلِ السَّفِقِ السَّفِقِ الْعُلَقِيلِ السَّفِقِ السَّفِيلِ السَّفِقِ السَّفِقِ الْعُلَقِلِقِ السَّفِقِ السَّفِقِ السَّفِقِ السَّفِيلِ السَّفِقِ الْعُلْمُ الْعُلِقِيلِ السَّفِقِ الْعُلْمُ السَّفِقِ الْعُلْمُ السَّفِيلِ السَّفِقِ الْعُلْمُ السَّفِيلِ السَّفِقِ الْعُلْمُ السَّفِيلِ السُلِقِ الْعُلِقِ السَّفِيلِ الْعُلِقِ السَّفِيلِ السَّفِيلِ السَّفِيلِ السَّفِيلِ السَّفِيلِ الْعُلِقِ الْعُلْمُ الْعُلِقِ الْعُلِمُ الْعُلِقِ الْعُلِيلِي الْعُلِقِ الْعِلَقِيلِ الْعُلِقِ الْعِلْعِلَ الْعُلِقِ الْعِ

٨ ﴿ وَ مَعْدُونَا ﴾ الْمُعْدَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لفظان اختلفت المصاحف في رسمهما وفيها ١٢ وجه:-

المُنْ ﴿ أُونِهُ اللَّهُ اللَّ

-خمسة أوجه:-خـــمس القياس. -سبعة أوجه:-أبدل الهمزة واو على الرسم:

أ.بالقصر والتوسط والمد مع الإسكان. ب.القصر مــــع الروم.

ج.القصر والتوسط والمد مع الإشمام.

#### الهمزة المرسومة على باء متطرفة

وردت في أربعة مواضع متفق علها:-﴿ تِلْقَاآمِي ﴾ يُونُسُ ١٥ ﴿ وَ إِيتَاآمِ ﴾ النَّخلِ ٩

﴿ ءَانَا يِي الشُّورَىٰ١٥ ﴿ وَرَآيِ الشُّورَىٰ٥١ ﴿

وموضعان اختلفوا في رسمها في المصاحف ﴿ بِلْقَأْى ﴾ الرُّومِ ٨ ﴿ وَلَقَاْيِ ﴾ الرُّومِ ١٦ .

وفها تسعة أوجه:-خمسة أوجه:-خمس القياس. -خمسة أوجه:-خـــمس القياس.

-أربعة أوجه:-إبدال الهمزة ياء على الرسم:

أ.بالقصر والتوسط والمد مع الإسكان. ب.القصر مـــع الروم.

١-الإبدال بالروم والإشمام لا يدخلان في في المذهب القياسي المسبوق بألف مدية<mark>.</mark> تنليه: ٢-الإشمام لا يدخل مطلقاً في المذهب

القياسي المسبوق بألف مدية.

٣-الروم يدخل بالتسهيل فقط في المذهب القياسي المسبوق بألف مدية.

#### القسم ٢. الهمزة غير المسبوقة بألف مدية

## أ الهمزة المرسومة على واو متطرفة

#### المسبوقة بضم

#### المسبوقة بفتح

وردت في عشر كلمات متفق عليها في رسم المصاحف

١. الهمزة المضمومة وردت في كلمتين:-﴿ ٱمْرُ قُوا ﴾ النَّهُ ﴿ لُوا لُو اللَّهُ اللَّهُ لُو اللَّهُ اللَّهُ لُو النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّالَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّالَّ اللَّالَّا ال

أعلى المذهب القياسي وجهان:

﴿ كُنُ كُو أُنْ يُونُسُ ٢٤٠٤ – النَّمَالِ٢٠ – الزُّودِ٧٧ ﴿ كَفُّتُ مُ أَنْ يُوسُفَ ﴿ مَتَفَتَ إِنَّ اللَّهِ اللَّ ﴿ وَيَدُرُونًا ﴾ أَدُو ﴿ يَعُبُوا ﴾ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الثانية واواً مع الإسكان ﴿ يَ نَشَوُّوا ﴾ النُّونُ ١٨ ﴿ نَبُولُ ﴾ إِبْرَاهِ بِمَ ٩ صَلَّ النَّعَائِنِه ٢ تسهيل الهمزة الثانية بالروم





# الإدغــــام

| ملاحظات                      | اسم السورة<br>ورقـــم الأية                     | الأيات                         | الرمز            | المدغم<br>فيــــه | ألقـــاب<br>الحروف | المدغم                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
|                              | سُورَةُ الكَهَفِ٣٩                              | ﴿ إِذ دَّخَلْتَ ﴾              | معــا            | =                 | حروف               |                                  |
|                              | سُورَةُ المَائِدَةِ ١١٠                         | ﴿ وَإِذِ تُّخَالُقُ ﴾          | هشام             | ت                 | نطعية              |                                  |
| لا ثالث لهما في القرآن       | سُورَةُ الأَنفَ الِـ ٤٨                         | ﴿ وَإِذ زُّيَّنَ ﴾             | <u>﴾</u><br>غشام |                   |                    |                                  |
| 0-7-1 g- 1-1-1               | سُورَةُ الأَّحْزَابِ١٠                          | ﴿ وَ إِذ زَّاغَتِ ﴾            |                  | ,                 | حروف               | إدغيام<br>( <mark>إذ</mark> ) مع |
|                              | سُورَةُ النُّورِيَّا                            | ﴿ إِذْ سِّمِعْتُمُوهُ ﴾        | هشام             | w                 | أسلية              | الأحرف<br>الستـــة               |
| لا ثاني له في القرآن         | سُورَةُ الأَحْقَافِ٢٩                           | ﴿ وَإِذ صَّرَفْنَا ٓ ﴾         | هشام             | ص                 |                    |                                  |
|                              | سُورَةُ البَقَـرَةِ٥١٠                          | ﴿ وَإِذْ جِّعَلْنَا ﴾          | هشام -           | <b>.</b>          | حـــرف             |                                  |
|                              | سُورَةُ فُصِّلَتَ ١٤                            | ﴿ إِذْ جُاءَتُهُمْ ﴾           |                  | Œ                 | شجري               |                                  |
|                              | سُورَةُ الأَعْ رَافِ٧٩                          | ﴿ وَلَقَد ذَّرَأُنَا ﴾         | معــاً           | à                 |                    |                                  |
| هشام الإظهار في              | سُورَةُ البَقَـرَةِ ٢٣١<br>سُورَةُ الطَّلَاقِ ١ | ﴿ فَقَد ظَّلَمَ ﴾              | معــاً           | ظ                 | حروف<br>لثويــة    |                                  |
| ﴿لَقَدُ ظُلَمَكَ﴾            | شُورَةُ صَ ٢٤                                   | ﴿ لَقَد ظَّلَمَكَ ﴾            |                  |                   |                    |                                  |
|                              | سُورَةُ الرُّومِ ٥٨<br>سُورَةُ الزُّمَـرِ ٢٧    | ﴿ وَلَقَد ضَّرَبْنَا ﴾         | معــاً           | ض                 |                    | إدغــام<br>(قــــد)              |
|                              | سُورَةُ الأَنْعَامِ ٩٤                          | ﴿ وَلَقَد جِّئَتُمُونَا ﴾      | هشام             | <b>3</b>          | حروف<br>شجرية      | فسسي                             |
|                              | سُورَةُ يُوسُفَ٣٠                               | ﴿ قَد شَّغَفَهَا ﴾             | هشام             | ش                 |                    | الأحـرف<br>الثمانية              |
| لابن ذكوان وجه أخر(الإظهار)  | سُورَةُ المُأْكِ ٥                              | ﴿ وَلَقَدَ زُّيَّنَّا ﴾        | معــاً           | j                 |                    |                                  |
|                              | سُورَةُ المُجَادلَةِ ١                          | ﴿ قُدسَّمِعَ ﴾                 | هشام             | w                 | حروف<br>أسـلية     |                                  |
|                              | سُورَةُ الإِسْرَاءِ ٤١-٨٩<br>سُورَةُ الكَهْفِ٥٤ | ﴿ وَلَقَد صَّرَّفُنَا ﴾        | هشام             | ص                 |                    |                                  |
|                              | حيثما وردت.                                     | ﴿ كُذَّبَت ثَّمُودُ ﴾          | معــاً           | ث                 | حروف               | إدغام تاء                        |
|                              | سُورَةُ الأَنبِيَاءِ ١١                         | ﴿ كَانَت ظَّالِمَةً ﴾          | معـاً            | ظ                 | لثويــة            | التــأنيث                        |
| هشام الإظهار في              | سُورَةُ النِّسَاءِ ٩٠                           | ﴿حَصِرَت صُّدُورُهُمْ          | معــاً           |                   | حــرف              | فــــــي<br>أحــــرف             |
| ﴿ لَمُكِرِّ مَتْ صَوَامِعُ ﴾ | سُورَةُ الْحَرِجِّ ٤٠                           | ﴿ لَمُّكِّرِّ مَت صَّوَامِعُ ﴾ |                  | ص                 | أسـلي              | ثلاثــــــة                      |
|                              |                                                 |                                |                  |                   |                    |                                  |

# إدغام لام (هل) و (بل) في الحروف الستة

| ملاحظات                                                          | اسم السورة<br>ورقـــم الأية | الآيات              | الرمز | المدغم<br>فيســه | المدغم         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|------------------|----------------|
| أظهر هي: سُورَةُ الرَّغَدِ ١٦<br>﴿ هَلِّ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمُتُ ﴾ | سُورَةً مُزْيِكَ مَ         | ﴿ هَل تُجِسُ ﴾      | هشام  | ت                | إدغام<br>(لام) |
|                                                                  | سُورَةُ المُطَفِّفِينَ٣٦    | ﴿ هَل ثُوِّبَ ﴾     | هشام  | ث                | ھــل           |
|                                                                  | سُورَةُ الفَتْحِ١٢          | ﴿ بَل ظَّنَّنتُمْ ﴾ | هشام  | ظ                | وبسل           |
| ابن ذكوان مثل حفص في<br>جميع إدغام لام هل وبل                    | سُورَةُ الرَّغَدِ٣٣         | ﴿ بَل زُّينِ ﴾      | هشام  | j                | فـــي          |
|                                                                  | سُورَةُ يُوسُفَ ١٨-٢٨       | ﴿ بَل سَّوَلَّتُ ﴾  | هشام  | w                | الأحرف         |
|                                                                  | سُورَةُ النِّسَاءِ ١٥٥      | ﴿ بَل طَّبَعَ ﴾     | هشام  | ط                | الستـــة       |

#### إدغام المتقاربين والمتجانسين

| اسم السورة<br>ورقـــم الآية  | الآيات                                                | الرمز  | المدغم<br>فيســـه | المدغم   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------|
| سُورَةُ يس سُورَةُ القَالَمِ | ﴿ يِسَ ١٠ وَٱلْقُرْءَ انِ ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾          | معــاً | 9                 | Ü        |
| حيثما وردت.                  | ﴿ أَخُذِتُّ ﴾ بتصريفاتها ومشتقاتها                    | معــاً | ت                 | Ü.       |
| سُورَةُ هُودٍ ٤٢             | ﴿ ٱرْكَبْ مُعَنّا ﴾ قرأها بالإظهار                    | معــاً | م                 | ŗ        |
| سُورَةُ الأَعْرَافِ٧٦        | <ul> <li>يَلْهَثُ ذَالِكَ ﴿ قرأها بالإظهار</li> </ul> | هشام   | à                 |          |
| ٢٥ و سُورَةُ الزُّخْرُفِ٧٧   | ﴿ أُورِثُتُمُوهَا ﴾ سُورَةُ الأَعْرَافِ               | هشام   | ت                 | ث        |
| حيثما وردت.                  | ﴿ لَبِثْتُ ﴾ بتصريفاتها ومشتقاتها                     | معــاً |                   |          |
| سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ١٤٥    | ﴿ يُرِدِ ثُوابَ ﴾ موضعان من:                          | معــا  | ث                 | <b>-</b> |

#### السكت

ليس له السكت في المواضع الواجبة لحفص من طريق الشاطبية وهي:

﴿عِوجًا قَيْتَمَا ﴾ سُورَةُ الكَهَفِ ١ ﴿ مُّرَقَدِ نَاهَ لِذَا ﴾ سُورَةُ يسَر ٢٥ ﴿ مَن رَّاقٍ ﴾ سُورَةُ القِيَامَةِ ٢٧ ﴿ بَل رَّانَ ﴾ سُورَةُ الظَفِفِينَ ١٤

أما السكت الجائز لحفص فمتفق عليه عند جميع القـــــراء.

## الوقوف على مرسوم الخط

﴿ أَيْهُ ﴾ قرأها ابن عامر بالضم وصلاً ﴿ أَيْهُ ﴾ وأسكنها وقفاً ﴿ أَيْهُ ﴾ التُور ٢١ الرُّمَن ٢١ الرُّغَن ٢١ الرُّغَن ٤١ الرُّعَان ٤١ الرُّغَن ٤١ الرُّغُن ٤١ الرُّغَن ٤١ الرُّغَن ٤١ الرُّغَن ٤١ الرُّغَن ٤١ الرُّغَن ٤١ الرُّغُن ٤١ الرُّغَنَ ٤١ الرُّغَن ٤١ الرُّغ ١٩ الرُّغ ١٠ الرُّغ ١٩ الرُّغ ١٠ الرُّغ ١٩ الرُّغ ١٠ الرُّغ ١١ الرُّغ ١٠ الرُّغ ١٠ الرُّغ ١٠ الرُّغ ١٠ الرُّغ ١٠ الرُّغ ١٠ الرُّغ ١١ الرُّغ ١٠ الرُّغ ١١ الرُّغ ١١ الرُّغ ١٠ الرُّغ ١١ الرُّغ ١١

# ياءات الإضافـــة

تعريفها: هي ياء المتكلم التي تلحق الأسماء والأفعال والحروف وهي دائرة بين الفتح والإسكان.

## ما خالف فيه حفصاً في ياءات الإضافة قبل همزة قطع

#### المفتوحـة

\*قرأ بالفتح ابن عامر ر لَعَلِّى أَبُلُغُ ﴾ أَو الله عَلَى الله الله الله الله على الله الله على الله الله على ال

يُوسُفَدَه ، طه ١٠ ، المُؤْمِنُونَ ١٠ ، القَصَصِ ٢٥ ـ ٣٨ \* قرأ بالفتح: ﴿ وَمَا تَوْفِيقَى إِلَّا ﴾ هُودِ ٨٨ \* قُولُ ٨٥ ﴿ وَمُا تَوْفِيقَى إِلَّا ﴾ هُودِ ٨٨ \* قرأ بالفتح هشام فقط: ﴿ مَا لِي ﴾ غَافِر ٤١ ﴿ هُوا بَالفتح هشام فقط: ﴿ مَا لِي ﴾ غَافِر ٤١

\*قرأ بالفتح ابن ذكوان فقط: ﴿ أَرَهُ طِي ﴾ هُودِ؟٩ ﴿ وُورُسُلِي إِنَّ ﴾ المُجَادلَةِ ١ ا ﴿ وُحُرَا عِلَا ﴾ فَع ٦

## ما خالف فيه حفصاً في ياءات الإضافة قبل همزة الوصل

\* فتحها في ﴿عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ﴾ النَّقَارَةُ \* أسكنها في: ﴿ لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ﴾ اِنْزَاهِيمَ ﴿ عَاكِنِي ٱلَّذِينَ ﴾ الأَغْرَافِ

## ما خالف فيه حفصاً ووقع قبل حرف آخر من أحرف الهجاء

الفت ع ﴿ أَرْضِى وَاسِعَةٌ ﴾ شورة التنكؤن ٥٦ ﴿ صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ سُورة الأنساء ١٥٣

# الإسكان ٥ ﴿ لِي عَلَيْكُمُ ﴾ إنا الله ﴿ وَلِي فِيهَا ﴾ إلى هُولِي نَعْمَةُ أَنَّ مَنَّ ﴿ لِي مِنْ عِلْمِ مِنَا

القَصَصِهِ على التي ليس بعدها همزة قطع في تسع مواضع. ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا ﴾ القَصَصِه ٣٤ .

﴿ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ ﴾ الأَعْرَفِ٥٠٠ ﴿ وَلَن نُقَرَفِلُواْ مَعِي عَدُوًّا ﴾ التَوْبَوَ٣٨ ﴿ مَعِي صَبْرًا ﴾ الكَهْفِ٧٦-٧١-٥٧

﴿ هَنْدَا ذِكْرُ مَن مِّعِي ﴾ الأَنيِيَاء ٢٤ ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ الشُّعَرَاء ٦٢ ﴿ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي ﴾ الشُّعَرَاء ١١٨

ابن ذكوان ٥- ﴿لِي ﴾: ﴿ مَا لِي لَا أَرَى ﴾ النَّنلِ ٢٠ ﴿ وَلِي دِينِ ﴾ الكَافِرُونَ ٦

﴿ بَيْتِي ﴾: وردت في ثلاثة مواضع: ﴿ بَيْتِي لِلطَّا إِفِينَ ﴾ النَقَرَة ١٢٥ الحيَّة ٢٠ ﴿ بَيْتِي مُؤْمِنًا ﴾ فَي ٢٨

# ياءات الزوائـــــــ ما خالف فيه حفصاً في ياءات الزوائد

تعريفها: هي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف، سواء كانت لام الكلمة أو ياء إضافة (ياء المتكلم) وتدور بين الحذف والإثبات لفظاً، وتكون في الاسم والفعل.

| أولاً: إثبات الياء وصلاً و وقفاً  |                                 |       |                         |                          |   |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| تقرأوقفا                          | تقرأ وصلاً                      | الرمز | السورة والآية           | الكلمة                   | ^ |  |  |  |
| ﴿يَنعِبَادِي﴾                     | ﴿ينعِبَادِي لَاخَوْفُ﴾          | کلم   | سُّورَةُ الزُّخْرُفِ٨٦  | ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ ﴾ | 1 |  |  |  |
| ﴿كِيدُونِ ﴾                       | ﴿ كِيدُونِ فَلَا ﴾              | هشام  | سُورَةُ الأَعْ رَافِ١٩٥ | ﴿ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا ﴾ | ۲ |  |  |  |
| ثانياً: حـــذف الياء وصلاً ووقفاً |                                 |       |                         |                          |   |  |  |  |
| تقرأوقفا                          | تقرأ وصلاً                      | الرمز | السورة والآية           | الكلمة                   | ۴ |  |  |  |
| ﴿فَمَاءَاتَانُ﴾                   | ﴿فَمَا ءَاتَىٰنِ ٱللَّهُ ﴾      | کلم   | سُورَةُ النَّـمَلِ٣٦    | ﴿فَمَا ءَاتَىٰنِ } ٱللهُ | 1 |  |  |  |
| ﴿ تَتُكَانَ ﴾                     | ﴿ تَسْتَكُنَّ ﴾ ﴿ تَسْتَكُنَّ ﴾ | هشام  | سُورَةُ الكَهِّف.٧      | ﴿ فَلَا تَسْتَكُذِّ ﴾    | ۲ |  |  |  |

## الظاهر من الكلمات الفرشية

1\_ إشمام كسر الحرف الأول بالضم في الكلمات التالية:-

﴿ وَحَيْلَ ﴾ سَبَإِ ٥٤ ﴿ وَسَيْقَ ﴾ الزُمُرِ٧٧ ٧ ﴿ سَيْءَ ﴾ هُودٍ٧٧ المَنكَوْتِ٣٣ ﴿ سَيْعَتْ ﴾ المُلْدِ٤٧

٢\_إشمام كسر الحرف الأول بالضم في الكلمات التالية لهشام:-

﴿ قَيلَ ﴾ حيثما وردت. ﴿ وَغَيضَ ﴾ هُودِ ٤٤ ﴿ وَجَالْيَ عَ ﴾ النُّسَرِ ٦٩ الفَجْرِ٣٦

٣- ﴿ بُرُوت ﴾ قرأها بكسر الباء حيثما وردت. ﴿ بِيُوت ﴾

٤- ﴿ تُمُوداً ﴾ - قرأها بالتنوين حيث رسمت بالألف، وذلك في مواضع أربع. ﴿ تُمُودًا ﴾ سُودًا ﴾ سُودًا ﴾ سُودًا ﴾

٥- ﴿هُزُوًّا ﴾ ، ﴿ كُفُوًّا ﴾ - همز الواو في الكلمتين ﴿ هُزُوًّا ﴾ ، ﴿ كُفُوًّا ﴾ حيثما وردت.

٦\_ ﴿ زَكَرِيًا ﴾ أضاف همزة بعد الألف. ﴿ زَكَرِيًّا ۗ ﴾ حيثما وردت.

٧- ﴿ أَي ذَا مَا مُثُنُّ ﴾ - ابن ذكوان قرأها بوجهين الاستفهام والأخبار ﴿ إِذَا مَا مُثُّ ﴾ مَرْسَاته

٨- ﴿ إِنْرَاهَكُ مَ هُجميع المواضع في سورة البقرة، قرأها ابن ذكوان كوجه ثانِ بالألف ﴿ إِنْرَاهَكُمْ ﴾

وله شام قولاً واحداً، مع باقي المواضع التالية: النِّسَاء ١٦٥ـ ١٦٦ الأَنْسَاء ١٦٥ـ ١٦١ إِبْرَاهِيرَ ٣٥ النَّعْل ١٢٠ـ ١٢٣ مَرْيَمَ ١٤٠ـ ٤٦ العَنكَةُ بِ٣١ الشُّرَى ١٣٤ الشُّرَى ١٣٤ النَّدَرَات ٢٤ النَّجَه ٢٣٠ المُنْسَعَةِ ٤٠